# 

لفيخ الإفلان اجَارِبنَ عِبَ رِلْكَالِمُ ابنَ تِمَيَّمَ

تحقق عَافِّي بنَّعَبَرِّالقَّاكِرِلْلسَقَّافَ

الدُرْرُ السُنيَّلِ



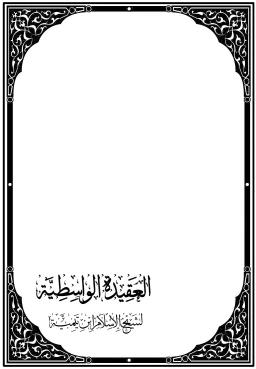

ح مؤسسة الدرر السنية للنشر، ١٤٣٣هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم العقيدة الواسطية / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ علوى عبدالقادر السقاف - الظهران، ١٤٣٣هـ ص، ۱۳٫۵ سم × ۱۹٫۵ سم ردمك: ٤-٩-٢٠٢-٩-٤ ١- العقيدة الإسلامية ٢- التوحيد أ- السقاف، علوى عبدالقادر (محقق) ب- العنوان 1244/199 ديوي ۲٤٠

رقم الإيداع: ٧٠٠/١٤٣٣

, دمك: ۹۷۸-۲۰۳-۹۰۳۱۱-۰-۹۷۸

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى

**سالاس** 



مؤسسة السدرر السنيسة – المملكسة العربيسة السعوديسة ص. ب ۳۹۳۹۴ الظهران ۳۱۹۶۲ - جسوال: ۳۹۳۹۴۰۰۰ www.dorar.net ن: ۲۸۶۸۰۱۲۳ / فاکس: ۲۸۶۸۲۸۴۸ - برید الکترونی www.dorar.net



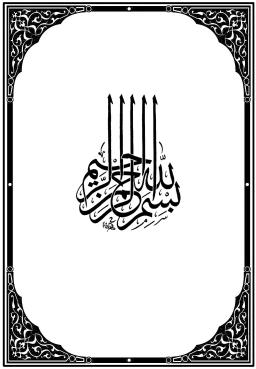

المقدمة

#### مقدمة

إنَّ الحمدَ للهُ؛ تحمدُه، ونسستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسِنا ومن سسيِّنات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلً له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن عمدًا عبده ورسوله.

أَمَّا بعد؛ فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وحير الهدي هدي محمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، وشرَّ الأمور محدثًاتُّمًا، وكلَّ محدثه بدعة، وكارً بدعة ضلالة، وكارٌ ضلالة في النار.

ثمَّ إنَّ من نعـم الله على هذه الأمة أن أكمل لها دينها، وأثمَّ عليها نعمته، ورضى لها الإسلام دينًا.

وإنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما قُبِضَ إلا وقد تركها على المحجَّةِ البيضاء؛ ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، وما تـــرك حيرًا يقرِّها إلى الجنــة ويُبْعِدها عن النار؛ إلا ودهًا عليه، ولا شرًّا إلا وحدَّرها منه؛ ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَى بَيْنَةً وَيَتْجَى عَنْ حَمَى عَلْ ٦ المقدمة

# بَيِّنَةِ ﴾ [الأنفال: ٤٢].

وعلى هذا النَّهج ســـار سلفُ هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومَن سلك نُمجَهم وحطى خُطاهُم.

ومن هؤلاء شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الذي ألَّف هذ العقيدة المسماة ((العقيدة الواسطية)) نسبة إلى واسط<sup>(1)</sup>، وهي -أيضًا- عقيدة وسَـطيَّة كما جاء فيها وصفُ أهلها بأغم: ((وسـطٌ في فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسـطٌ في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهـل التَّعطيل

<sup>(</sup>١) بلدة أنشأها الحمّاج بن يوسف النفقي، عامل الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، في موضع جنوبي العراق، يتوسط بين الكوفة والبصرة، وسميت واسطاً لتوسطها. انظر: ((تاريخ واسط)) لبحشسل (ص٢٦). وحالثًا (واسسط) محافظة وسط العراق، عاصمتها (الكوت) تبعد عن بغداد جنوبا ١٨٠ كيلو متراً.

المقدمة ٧

الجهميَّة وأهل التَّمثيل المشبِّهة، وهم وسطٌّ في باب أفعال الله بين

الجبريَّة والقَّدَريَّة وغيرهم.. إلخ))؛ فهي –إذاً– واسطيَّة وسطيَّة.

وهذه العقيدة من أكثر العقائد السَّد لفية سهولة ويسرًا، مع وضوح في العبارة، وصحَّةٍ في الاستدلال، واحتصارٍ في الكلمات، وقد وُضِعَ لها القَبولُ في الأرض، فتلقَّفها طلاب العلم ودَرَسُ وها وتدارَسوها، وخفظوها جيلاً بعد جيل، وهي بحقً من أجمع وأحصر ما كُتِب في عقيدة أهل السنة والجماعة.



# ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة

#### نسبه ومولده:

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر ابن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ابن تيمية الحرَّاني.

أما عن لقب (تيميَّة)؛ فقد قيل: إن حده الخامس محمد بن الخضر حجَّ على درب تيماء، فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتًا، فقال: يا تيمية، يا تيمية؛ نسبة إلى تيما، بلدة بالقرب من تبوك، فلقَّب بذلك.

وقال ابن النجَّار: ((دُّكِرَ لنا أن جدَّه محمدًا كانت أمُّه تسمَّى تيمية، وكانت واعظة، فنُسب إليها، وعُرفَ بحا))(".

ولد يوم الأثنين، في العاشر من شهر ربيع الأول من سنة (٦٦١) بحرًان من أرض الشام. يلقَّب بشيخ الإسلام تقي الدين، ويكتَّى بأبى العباس.

<sup>(</sup>١) انظر: ((العقود الدُّريَّة)) لابن عبد الهادي (ص٤).

#### أسرته:

أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحرًان، وقد اشتُهِرَت بالعلم والدين:

فحدُّه: أبو الـــركات، مجد الدين، من كبار أئمة الحنابلة،
 ومن مؤلِّفاتـــه ((المنتقى مــن أخبار المصطفى)) الذي شــرحه الشوكاني في كتابه ((نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار)).

- ووالده: شهاب الدين، عبد الحليم، أبو المحاسن، تولَّى

المشيخة بعد والده، وعلَّم ولديه أبا العبَّاس وأبا محمَّد.

وأخوه: أبو محمد، شرف الدين، تفقُّه في المذهب الحنبلي،
 وبرع فيه.

#### شيوخه:

يقول تلميذه ابن عبد الهادي: ((وشميوحه الذين سمع منهم أكثر من مئتي شيخ))(١).

(١) ((العقود الدُّرِيَّة)) (ص٤).

## ومن أشهرهم:

١ - شمس الدين، أبو محمد عبد الرحمن ابن قدامة، المقدسي،
 المتوفى سنة (٦٨٢).

٢ أمين الدين، أبو اليمن، عبد الصمد بن عساكر،
 الدمشقى، الشافعي، المتوفَّى سنة (٦٨٦).

٣ - شمـس الدين، أبـو عبد الله، محمد بـن عبد القوي بن
 بدران، المرداوي، المتوفى سنة (٧٠٣).

#### تلاميذه:

كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عريقة، تتلمن فيها في عصره كثيرٌ من العلماء، ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجثمُ الغفير من العلماء وطلبة العلم.

# ومن أشهر من تتلمذ على يده:

١- الحافظ يوسـف بن عبدالرحمن المـزي، صاحب كتاب ((تحذيب الكمال))، المتوفَّى سنة (٧٤٢).

٢- شمس الدين ابن عبد الهادي المقدسي، صاحب كتاب

((المحرر))، و((الصارم المنكي))،المتوفَّى سنة (٧٤٤).

٣- شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، المتوفّى سنة (٧٤٨).

٤ - شمــس الدين إبراهيم بن محمد ابن قيــم الجوزية، المتوفَّ

سنة (٥١).

مشمس الدين محمد ابن مفلح، صاحب كتاب ((الفروع))،
 و ((الآداب الشرعية))، المتوفى سنة (٧٦٣).

٥ – عماد الديس إسماعيل بن عمر ابن كثير، صاحب ((التفسير))، المتوفّى سنة (٧٧٤).

#### مذهبه

نشاً حنبليًا، ثم صار ((لا يفتي بمذهب معينً)؛ بل بما قام اللَّليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة، والطريقة السَّلفية، واحتجَّ لها ببراهين ومقدِّمات وأمور لم يُستَبق إليها، وأطلق عباراتٍ أحجم عنها الأوَّلون والآخرون وهابوا، وجَسَر هو عليها))(1.

عقيدته:

يجيبنا هو عن عقيدته بقصيدة نظمها، فقال:

من كلام تلميذه الذهبي، انظر : ((الرد الوافر)) (ص٧).

رُزِقَ الْهُدَى مَنْ لِلْهِدَايَةِ يَسْأَلُ يا سَائِلي عن مَذْهَــي وعَقيدَتي لاَ يَنْثَنِي عَنْهُ وَلا يَتَبَدُّلُ النُّمَع كَلامَ مُحَقِّقٍ فِي قَوْلِـهِ ومَـوَدَّةُ القُـرْنَى بَمَـا أَتَوَسَّـارُ حُبُّ الصَّحابَةِ كُلِّهِمْ لِي مَذْهَبٌ لَكِنَّمَا الصَّدِّيقُ منههم أَفْضَلُ ولِكُلِّهِمْ قَـدُرٌ عَـلًا وَفَضَائـلُ آيَاتُ فَهُوَ الكَرِيمُ المُشرَلُ وَأَقُـولُ فِي الْقُرِآنِ مَا جَاءَت به وَالمُصْطَفَى الْهَادِيُّ وَلا أَتَاوُّلُ وَأَقُـولُ قَـالَ اللهُ جَـلُ جَلَالُـهُ حَقًّا كَمَا تقل الطِّزازُ الأَوَّلُ وجَمِيعُ آيَاتِ الصَّفَاتِ أُمِرُّهَا وَأَصُونُهَا عَدِيْ كُلِّ مَا يُتَخَيَّالُ وَأَرُدُ عُهْدَتها إلى ثُقَّالِهَا وَإِذَا اسْتَدَلُّ يَقُولُ قَالَ الأَخْطَلُ قبِّحٌ لِمَنْ نَبُذَ القُرَانَ وَرَاءَهُ وإِلَى السَّمَاءِ بِغَـيْرِ كَيْـف يَنْزِلُ وَالْمُؤْمِنُ وِنَ يَرَوْنَ حَقًّا رَبُّهُمْ أَرْجُو بِأَنِّي مِنْهُ رِبُّ أَنْهَا وأقِـرُ بالمِيـزَانِ والحَـوْضِ الَّذي فَمُسَلَّمٌ نَاجٍ وَآخِرُ مُهْمَالُ وَكَــٰذَا الصِّـرَاطُ يُمَدُّ فَــوْقَ جَهَنَّم والنَّار يَصْلاَهَا الشَّقِيُّ بِحِكْمَةِ وَكَذَا التَّقِيُّ إِلَى الجِنَانِ سَيَدْخُلُ عَمَـلُ يُقَارِنُـهُ هُنَـاكَ وَيُسْـأَلُ ولِـكُلُّ حَـيٌّ عَاقِــل فِي قَــبُرِهِ وَأَبِي حَنِيفَةَ ثُمُّ أَحْمَـدَ يُنْقَـالُ هــذَا اعتِقَــادُ الشَّــافِعِيِّ وَمَالِكِ وإن التَّذَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ(١) فإن اتبعت سبيلهم فمُوفَق

وهذه العقيدة الواسطية التي بين يديك فيها عقيدته تفصيلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: ((جلاء العينين في محاكمة الأحمدين)) (ص٥٨).

#### مؤلَّفاته:

وعـن مصنّفاته يقول الذهـبي: ((جمعتُ مصنفات شـيخ الإســـلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابــن تيمية ﷺ، فوحدتُّما الأســـلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابــن تيمية ﷺ، فوحدثُّما الْفَ مصنَّف، ثم رأيتُ له أيضًا مصنَّفات أُخر))(<sup>()</sup>.

وقد صنَّف تلميذه أبو عبدالله ابن رُشيَّق المالكي (ت:٧٤٩) كتابًا سماه: ((أسماء مؤلَّفات شيخ الإسلام ابن تيمية))<sup>(١)</sup>.

وكانت له اليد الطولى في حسن التَّصنيف، وجَوْدة العبارة، والترتيب، والتقسيم، والتبين؛ شهد له بذلك خصمه ابن التَّمَلُكانِ، ٣٠.

وكان يعرف اللغة العبريَّة (اليهودية)، ويُفَّهَم ذلك من قوله: ((والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة، كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر، وقد سمعتُ ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهار الكتاب، فبحدثُ اللغتين متقاربتن غاية

<sup>(</sup>١) انظر: ((الرد الوافر)) (ص٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: ((الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية)) (ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: ((الرد الوافر)) (ص١٠٥).

التقارب، حتى صرتُ أفهم كثيرًا من كلامهم العبري بمحرَّد المعرفة بالعبية))(''.

## صفاته الخُلُقِيَّة والخَلْقِيَّة:

أما صفاته الحُلُقية؛ فقد كانَ ذاكرم، مجبولاً عليه، لا يتصنَّعه، وكان شــجاعًا، زاهدًا في الدُّنيا، لا يتعلَّق منها بشيء، وكان يترك كثيرًا من المباحات خشية الوقوع في الحُوَّمات.

وأما صفاته الخُلْقية؛ فقد كان أبيض اللون، أسود شعر الرأس واللحية، قليل الشيب، شعره إلى شحمتي أذنيه، عيناه لسانان ناطقان، رُبُّعة من الرحال، بعيد ما بين المنكبين، حهوري الصوت فصيحًا، سريع القراءة، تعتربه حدَّة، لكنَّه يقهرها بالحلم".

#### جهاده:

جاهد رحمه الله بلسانه وقلمه ويده، وحارب التَّتار، وحرَّض المسلمين ضدَّهم، وتقدَّم الصفوف في وقعة (شَـقْحَبِ) (٢٠ سـنة

<sup>(</sup>١) ((نقض المنطق)) (ص٩٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: ((الدرر الكامنة)) لابن حجر (١/١٥١) نقلًا عن الذهبي.

<sup>(</sup>٣) في القاموس المحيط: (شفَّحَبٌ :كَجَعْفَرٍ: ع قُرْبَ دِمَشْقَ).

(٧٠٢)، وصمد ضدهم في يوم (مُرْج الصُّقَر)، ودخل على ملك التنار قازان، وكلَّمه كلامًا أثار دهشة الحاضرين لجرأته في الحق؛ كما هدَّد سلطان مصر لما كاد يسلَّم بلاد المسلمين للتَّنار.

#### ثناء العلماء عليه:(١)

لله العلماء عليه:
لقد أنى على شيخ الإسالام أعداؤه وأقرانه قبل أصدقائه والامذته، حتى عدَّ ابنُ ناصر الدين الدمشقي أكثر من ثمانين عالمًا من معاصريه أثنوا عليه، وأفرد لذلك كتابه الشهير ((الرد الوافر))؛ يرد فيه على محمد بن محمد العَجَمي الشهير بالعلاء البخاري المتوقّ سنة (١٨٤) الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية: شيخ الإسلام؛ فهو كافر!!

ومن هذا الكتاب استخرجتُ أقوالُ أشهر مشاهيرِ علماءِ عصره وعصر المؤلف ابن ناصر الدين، ولم أورد ثناء مشاهير تلامذت. له؛ أمثال: ابن القيم، وابن كثير، وابن عبد الهادي؛ لأنحا كثيرة ومعروفة.

<sup>(</sup>١) أطلت الكلام هنا إيفاء بحق هذا الإمام، وردًّا على شبه المغرضين.

# فممَّن أثنى عليه خيرًا، وبيَّن منزلته من الإسلام:

ابن سـيّد الناس، صاحب ((عيون الأثر في المغازي والشمائل والسير))، (ت: ٧٣٤)؛ قال رحمه الله:

((ألفيته ممَّن أدرك من العلوم حظًّا، وكاد أن يستوعب السنن والآثـار حفظًا، إن تكلَّم في التفسـير؛ فهو حامل رايته، أو أفنى في الفقـه؛ فهو صاحب في الفقـه؛ فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث؛ فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل؛ لم يُرَ أوسَعُ من نجلته في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فنَّ على أبناء جنسـه، في ذلك، ولا أرفع من درايته، برز في كل فنَّ على أبناء جنسـه،

 ٢ - شمس الدين الذهبي الشافعي المذهب، صاحب ((سير أعلام النبلاء))، (ت:٧٤٨)؛ قال رحمه الله:

((هـــو أكبر من أن يُنبَّه مثلي علـــى نعوته، فلو خُلْفتُ بين الرُّكــن والمقام؛ لحلفتُ: أين ما رأيت بعيني مثله، ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم)).

وقال في موضع آخر: ((قرأ القرآن والفقه، وناظر واستدلُّ وهو دون البُلوغ، برع في العلم والتفسير، وأفتى ودرَّس وله نحو العشرين، وصنَّف التصانيف، وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه، وله المصنَّفات الكبار التي سارت بما الركبان، ولعلَّ تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كرَّاس وأكثر، وفسَّر كتاب الله تعالى مدَّة سنين من صدره في أيام الجُمع، وكان يتوقَّد ذكاء، وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوحه أكثر من مثتى شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهي، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه، وأما نقله للفقه ومذاهـب الصحابة والتابعين – فضلاً عن المذاهــب الأربعة - فليس له فيه نظير، وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام؛ فلا أعلم له فيله نظيرًا، ويدري جملة صالحة من اللغـــة، وعربيَّته قويَّة جدًّا، ومعرفته بالتاريخ والسِّــيَر فعجب عجيب، وأما شحاعته وجهاده وإقدامه؛ فأمر يتحاوز الوصف، ويفوق النُّعوت، وهو أحد الأجواد الأســخياء الذين يُضرب بحم المثل، وفيه زهدٌ وقناعةٌ باليسير في المأكل والملبس)).

٣- تقي الدين السُّبكي الشافعي (ت:٧٥٦): بيَّن رحمه الله أن
 ابن تيمية يتحقق فيه:

((كبر قدره، وزخارة بحره، وتوسعه في العلوم الشرعية والعقليَّة، وفرط ذكائم واجتهاده، وبلوغه في كلَّ من ذلك؛ المبلغ الذي يتحاوز الوصف..)).

إلى أن قال: ((وقدره في نفسي أعظم من ذلك وأحل، مع ما جمع الله له من الزَّهادة، والورع، والديانة، ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سدواه، وجريه على سنن السلف، وأحذه من ذلك بالأحذ الأوفى، وغرابة مثله في هذا الزمان، بل من أزمان)) ا.هـ.

٤ - السُّبكي، محمد بن عبد البر الشافعي، (ت٧٧٧)؛ قال رحمه الله:

((ما يُبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوًى، فالجاهل لا يسدري ما يقول، وصاحب الهوى يصددُّه هواه عن الحق بعد معوقه به)). 19

(ت:٧٢٧)؛ قال رحمه الله عن شيخ الإسلام:

لا يعسرف غير ذلك الفن، وحَكَمّ أن أحدًا لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه؛ استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. ولا يُعرَف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه، ولا تكلَّم في علم من العلوم – سواء كان من علوم

فانقطع معه، ولا تكلّم في علم من العلوم – سواء كان من علوم الشـرع أم غيرها – إلا فاق فيه أهله والمنســوبين إليه، لم ير من خمسر مائة سنة أحفظ منه).

٦- ابن دقيق العيد، القشيري المالكي ثم الشافعي،

(ت:٧٠٢)؛ قال عنه رحمه الله:

((لما احتمعتُ بابن تيمية؛ رأيت رحلاً العلوم كلها بين عينيه،

راز ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰ یا درید)). یأخذ منها ما یرید، ویدع ما یرید)).

٧ البرزالي، أبو محمد، القاسم بن محمد، الإشبيلي الأصل،
 الدمشقى، (ت:٧٣٨)؛ قال عنه:

الخلق إلى الله تعالى)).

((كان إمامًا لا يلُخقُ غُباره في كل شيء، وبلغ رتبة الاجتهاد، واحتمعت فيه شروط المجتهدين، وكان إذا ذكر التفسير؛ أهت الناس من كترة محفوظه، وحسن إيراده، وإعطائه كل قول ما يستحقُّه من الرَّجيح والتضعيف والإبطال، وخوضه في كل علم، كان الحاضرون يقضون منه العجب، هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة، والاشتغال بالله تعالى، والتجرُّد من أسباب الدنيا، ودعاء

٨- أبو الحجَّاج المزّي، الدمشقي الشافعي، صاحب ((تحذيب الكمال))، (ت:٧٤٢)؛ قال عن شيخ الإسلام:

((مــــا رأيثُ مثله، ولا رأى هو مثلُ نفســـه، وما رأيثُ أحدًا أعلم بكتاب الله وســـنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ولا أتبع لهما منه)).

وقال مرة: ((لم يُرَ مثله منذ أربع مائة عام)).

٩- ابن حجر العسقلاني الشافعي، صاحب ((فتح الباري))، (ت٢٠٥٠)؛ قال عنه:

((ومن أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قيامًا على أهل البدع؛ من الروافض، والحلولية، والاتَّحادية، وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة، وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر)).

وقال أيضًا: ((ولو لم يكن للشيخ تقيّ الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، صاحب التصانيف السائرة، التي انتفع بها الموافق والمخالف؛ لكان غاية في الدُّلالة على عظم منزلته، فكيف وقد شَهدَ له بالتقدم في العلوم، والتميُّز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم؛ فضلاً عن الحنابلة)).

 ١٠ بدر الدين العيني، الحنفي، صاحب ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (ت:٥٥٨)؛ قال عن الشيخ:

((هو الإمام الفاضل البارع، التقي النقي الورع، الفارس في علمي الحديث والتفسير، والفقه والأصولين، بالتقرير والتحرير، والسيف الصارم على المبتدعين، والحبر القائسم بأمور الدين، والخبر القائسم بأمور الدين، والخبر المعروف والنهاء عن المنكر، ذو همّة وشحاعة وإقدام

فيما يروع ويزحر، كثير الذكر والصوم والصلاة والعبادة، تحسّن العيش والقناعة من دون طلب الزيادة، وكانت له المواعيد الحسان السنيَّة، والأوقات الطيّبة البهيَّة، مع كمِّه عن حطام الدنيا الدئيَّة، السنيَّة، والأوقات المشهورة المقبولة، والفتاوى القاطعة غير المعلولة)). وقال منافحًا، وذابًّا عنه، ذامًّا مَن نال من عِرضِه: ((ليس هو إلا كالجَعُل ؛ باشتمام الورد يموت حنف أنفه، وكالخفَّاش يتأدَّى بيهور سناء الضوء لسوء بصره وضعفه، وليس لهم سحيَّة نقَّادة، ولا رويَّة وقَادة، وما هم إلا صلقع بلقع سلقع، والمكفر منهم صلععة بن قلمعة، وهيَّانُ بن بيَّان، وهَيُّ بن بيًّ، وضَالُ بن صَل، وضلال بن النظَّل (').

ومن الشائع المستفيض أن الشيخ الإمام العالم العلاَّمة تقي الدين ابن تيمية من شُمَّ عرانين الأفاضل، ومن حمَّ براهين الأماثل، الذي كان له من الأدب مآدب تغذَّي الأرواح، ومن نخب الكلام له سُلافة تَمُّرُ الأعطاف المراح، ومن يانع ثمار أفكار ذوي البراعة،

<sup>(</sup>١) هذه الألفاظ مثل قولهم: ((هو طامر بن طامر))؛ أي: لا يُدرى من هو؟ ولا من أبوه؟

طبعه المفلق في الصناعة، الخالية عن وصمة الفحاجة والبشاعة، وهو الكاشف عن وجوه مخلَّرات المعاني نقابها، والمفترع عرائس المباني بكشف جلبابها، وهو الذابُّ عن الدين طَعَنَ الزنادقة والملحدين، والناقد للمرويَّات عن النبي سيِّد المرسلين، وللمأثورات من النبي الشيد المرسلين، وللمأثورات من النبي الشيد المرسلين، وللمأثورات الصحابة والتابعين). اه

#### محنتُه ووفاته:

كان خصوم ابن تيمية في كثير من المحن هم من يتولى القضاء في شــــأنه؛ من الفقهاء الذين كــــــرُ عليهم مخالفته لهم في فناويهم وآرائهم، ومن الصوفية وأهل الكلام.

وقد سُسجِن مرَّاتِ عديدة؛ منها (سسنة ٧٠٥ في يوم الجمعة ٢٦ رمضان)، وفي ليلة العيد نُقل إلى مكان آخر بالجب، وظلَّ حبيسًا به عامًا كاملًا، ثم خرج من السحن في (يوم ٢٣ ربيع أول سنة ٧٠٧).

ثم حبس مرة أحرى بسبب دعاوى بعض الصوفية، ثم حرج (عام ٧٠٩ يوم عيد الفطر).

شهود الجنائز)).

ثم امتُحِن مرة أحرى (عام ٧٦٦)، ومُنع من الإفتاء، واعتقل، وكان ذلك (يوم الجمعة ١٠ شعبان)، وظل في سسجنه سنتين وأشهرًا، ومات فيه ليلة الاثنين، لعشسرين من ذي القعدة، سنة (٧٢٨)، وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عدٍّ، وكانت مثلاً واضحًا لقول الإمام أحمد: ((قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم

وهكذا مات وعمره ٦٧ سنة، وكانت حياته حافلة بالدعوة، والجهاد، والتدريس، والفتــوى، والتأليف، والمناظرة، والدفاع عن منهج السلف، ولم يتزوّج، ولم يتسرَّ، ولم يخلِّف مالاً.

## تاريخ كتابة العقيدة الواسطية:

وجزاه الله عنَّا وعن الإسلام والمسلمين حير الجزاء.

وُلِدَ شيخ الإسلام ابن تيمية كما أسلفت سنة (٦٦١)، وكتب العقيدة الواسطية قبل سسنة (٦٩٦) (١) إي أن عمره كان آنذاك

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام: (كتبتها من نحو سبع سنين قبل مجيء التتار إلى الشام) (مجموع الفتاوي) (١٩٤/٣)، ومجيء التتار كان عام ٦٩٩.

لا يتحاوز ٣٨ سنة، وسبب كتابتها أن قاضيًا من واسط طلب منه كتابة عقيدة له (١)، وخلال سبع سنوات انتشرت، ونُسخت منها نسَبحٌ كنيرة (١)، ولم تكن آنذاك قد اشتهرت بحذا الاسم، بل كانت معروفة به (اعتقاد الفرقة الناجية) أو (اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة)، لأن شبيخ الإساام بدأها بقوله: (هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة)، ثم حصل أن امتُحِنَ فيها وناظر علماء عصره أمام نائب السلطان الأفره، وكان ذلك عام (٧٠٦) على وجه التقريب (١)، وقد أطلق عليها شبيخ الإسلام

سبع سنين قبل مجيء التتار إلى الشام) ومجيء التتار كان عام ٦٩٩ فتكون

المناظرة على وجه التقريب عام ٧٠٦.

<sup>(</sup>١) قال شبيخ الإسلام: (كان مسيب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسطِ بعضُ قضاة نواحها -شيخٌ يقال له: رضي الدين الواسطي، من أصحاب الشاقعي-، قلم عليه عنه ألله المؤمون الله والسطي، من أصحاب الشاقعي-، وو ودلة التُقرّة من غلبة الجهل والظلم، وشروس اللّمن والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدةً له ولأهل بيت، فاستغيث من ذلك، وقلتُ: قد كتب الناس عقائد معددة، فعد بعض عقائد أنه الشَّمَة، فأخ في السوال، وقال: ما أحبُ إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتب له هذه العقيدة وأنا قاعة بعد العصر). (٢) قال شيخ الإسلام: (كتبها من غو سبع سنين ... وقد انتشرت بما نسخ كليوة في مصر والعراق، وغيرها) ((٢) قال (٢١/١٣) (١/١٤٣) تقده: (هذه كتبها من غو سبع سنين ... وقد انتشرت بما نسخ كليوة في مصر والعراق، وغيرها) ((٢) والله في كمن تقده: (هذه كتبها من غو سبع منين ... وقد انتشرت بما نسخ الإسلام قال في مشر والعراق، وغيرها) والمنافرة في كمن تقده: (هذه كتبها من غو

في المناظرة اسم ((العقيدة الواسطية)(()، ومن ذلك الحين عُرفت بحذا الاسم، فانتشرت بأسماء متعددة، ولا يُعرف مكان للأصل الذي كتبه شميخ الإسلام بيده، إلا أن هناك نسخة نفيسة قرئت عليه عام ١٧٠ أي بعد كتابتها بـ ١٦ عامًا(() وهي أوثق نسمخة عليه علم ١٠٥ أي بعد كتابتها بـ ١٦ عامًا(() وهي أوثق نسمخة مرة، حيث إنَّ أقرب نسخة قوبلت وطبعت قبل هذه النسخة هي نسمخة دار الكتب الظاهرية(()، وقد نُسخت عام ٢٣٧ أي بعد أكثر من ٣٦ سمنة من كتابتها، وبعد ٨ سمنوات من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد كانت وفاته رحمه الله عام ٧٢٨.

#### وصف النسخ الخطية:

يسَّرَ الله الحصول على اثنتي عشرة نسخة خطية من العقيدة

 <sup>(</sup>١) قال رحمه الله: رأرسلت من أحضرها ومعها كراريس بخطي من المنزل فحضرت
 ((العقيدة الواسطية)) وقلت لهم: هذه كتبتها من نحو سبع مسنين ....)
 ((مجموع الفتاوى)) (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) سيأتي الكلام عنها مفصلاً.

 <sup>(</sup>٣) وهي المرموز إليها في هذه الطبعة بـ (أ). وقد حقق النسيخ أشسرف عبد المقصود العقيدة الواسطية تحقيقًا متمنًا معتمدًا على هذه النسيخة، ومعها ثلاث نسخ أخرى، فحزاه الله خورًا.

الواسطية، إحداها نفيسة، وأحرى مميزة، والبقية متأخرة ومتفاوتة في جودتما، وقد جعلت الأولى أصلاً، والبقية جعلتها على الحروف الأيجدية حسب تاريخ نسخها، وهذا وصفها:

## النسخة الأولى: (الأصل)

وهي نسخة نفيسة قُرئت على المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية عام ٧١٥ ، أصلها من المسجد الأحمدي (مسجد أحمد السدوي بطنطا) وهي محفوظة الآن ضمن مجموع في مكتبة ملحقة بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، حصلتُ على صورة منها من المكتبة المركزية للمخطوطات المصرية بالقاهرة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية (١٠)، عدد أوراقها (١٢) ورقة، ونوع الخط نسخ واضح ومشكول، وهي نسخة كاملة نسخها الشيخ محمد بن شكر الديري الشافعي (١٠) عام ٥١٥، وقرأها على المؤلف في العام شكر الديري الشافعي (١٥) المعالمة المناسخة على المؤلف في العام

<sup>(</sup>١) دأين عليها الأخ القاضل الشيخ صالح بن عبدالله الغصيمي، فحزاه الله حترا.
(٣) ترحم له صلاح الدين الصفدي في ((أعيان العصر وأعيان النصر) ((٣)٣٤) بقوله: (عمد بن شكر، الشيخ الإمام الفاضل شحس الدين الديري الشاهية بالناسخ، كنت بم مل كترة، وكان مترناً بالسيح، وكان يعرف علم الحرف ويتكلم عليم حيداً إلى الفاية، وله مئسرات في علوم كثيرة،. "دون وحمد الله تعالى في على

نفسـه أحمدُ ابن محمـد بن محمود بن مُري الشـافعي(١) بحضور جماعة كثيرين، جاء في آخر المخطوط: (قرأتما من أولها إلى آخرها على شيخ الإسلام وفريد الزمان الإمام العلامة الجحتهد الربابي تقى الدين مؤلفها (...)(١) سمعها جماعةٌ كثيرون منهم صاحبها(٣) الصدر الكبير الأمين المرتضى عز الدين حسن بن محبوب بن حسن الدُّحيلي الباقداري نفعه الله بالعلم وزينه بالحلم، وذلك في الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبع مائة،

ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وسبع مائة وقد قارب التسعين عفا الله عنه). وترجيم له الحافظ ابن حجر أيضاً في ((الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة)) (٢٠٠/٥) وأثبتَ تاريخ وفاته عام ٧٥٣. وهذا يعني أنه من مواليد ٦٦٣ تقريباً، فهو من معاصري شيخ الإسلام ابن تيمية

<sup>(</sup>٧٢٨-٦٦١)، ويصغره بعامين فقط. (١) ترجم له الصفدى في ((أعيان العصر)) (٣٨٨/١) فقال: (كان في مبدأ حاله منحرفاً عن الشيخ تقى الدين بن تيمية، وثمن يحطَّ عليه، فلم يزل به أصحابه إلى أن اجتمع به، فمال إليه، وأحبُّه، ولازمه، وترك كل ما هو فيه، وتتلمذ له ولازمه مدة)، وقد امتحن بسبب ابن تيمية عام ٧٢٥ وممن أشار إلى ذلك المقريزي في كتابه ((السلوك)) (٨١/٣) فقال: (وفيها حُبس شهاب الدين أحمد بن محمد ابن مُرى البعليكي الحنبلي أحد أصحاب ابن تيمية مقيدًا) وأثبت الذهبي في

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة.

<sup>((</sup>تاريخ الإسلام)) (٥٠/٤/٥) ولادته عام ٦٧٧. (٣) لعله يعنى مالك النسخة، وعلى المحموع تملكات أخرى.

وكتب أحمد بن محمد بن محمود بن مري الشافعي عفا الله عنه)، وهي نسخة مشكولة، قليلة الأخطاء، عليها حواش، وضربٌ على بعض الكلمات، وتصحيح لكلمات أخرى.

# النسخة الثانية: ( أ )

وهي نستخة نميزة، تُحبيت عام ٢٣٦ بخط واضح مقروء، موجودة في دار الكتب الظاهرية ضمن بجموع، عدد أوراقها (١٧) ورقة (٢٧-٣٥)، وهي نسخة مشكولة قليلة الأخطاء، عُورضت بأصله المنقول، كما هو مثبت في الورقة الأخيرة (بلغت معارضته بأصله المنقول، منه، فصحّت قدر الطاقة، والحمد لله)، وحاء في اتحرها أيضًا: (تمت والحمد لله في عشي يوم الجمعة في أوائل العشر الوسط لرمضان المعظم، سنة ست وثلاثين وسبعمائة، بالمدرسة الظاهرية داخل دمشق المخروسة، على يدي معلقها محمد بن محمد البن محمد بن عجمد بن عجمد الرحسن... لطف الله به، وعفا عنه، ابسن محمد من أهل السنة والجماعة، لا ربّ غيره ولا مولى سواه).

#### النسخة الثالثة: (ب)

ومصدرها برلين الغربية، كُتبت بخط نسيخ جيد واضح داخل إطار يرجع تاريخه للقرن العاشر، عدد ورقائما (١١) ورقة، بحا بعض السقط والأخطاء.

## النسخة الرابعة: (ج)

مصدرها معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو، كُتبت بخط واضح كبير، عدد ورقاتها (٣٠) ورقة، نستخها عام ١٢٥٠ عبدالرحمن شطي، وهي نستخة كاملة، بما سقط وأخطاء حتى في آيات القرآن الكريم، جاء في آخرها: (وافق الفراغ من كتابتها صحوية نمار السبت ... من شهر ذي الحجهة الذي هو من سنة ألف ومائين وهمسين، على يد أفقر العباد إليه، وأحوجهم لرحمته يهوم العرض عليه، الراحي عفو مولاه العلي: عبدالرحمن ابن حاج محمود شطي الخبلي غفر الله له ابن حاج محمود شطي الخبلي غفر الله له ولوالديه، وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تمت)،

وفي أولها تملك لعبدالسلام الشطى الحنبلي (١) حرر في ٢٣ شوال سنة ١٢٧٧.

## النسخة الخامسة: (د)

نسخة متأخرة كتبت بخط نسخ واضح ومقروء، عدد ورقام (١١) ورقة، محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود - قسم المخطوطات، وهي نسخة كاملة قليلة الأخطاء والسقط، أضيف إليها كلمة (فصل) عند الانتقال من موضوع إلى آخر، كتبت سنة ١٣٣٦، كتبها سليمان بن عبدالله بن شيخ وجاء في آخرها: (قمت هذه العقيدة بقلم الفقير المقر بذنبه عبده وابن عبده، سليمان ابن عبدالله ابن شيخ "كفر الله له ولوالديه ولجميع سليمان ابن عبدالله ابن شيخ "كفر الله له ولوالديه ولجميع

 <sup>(</sup>١) ترجم له البيطار في ((حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ))، والزركلي في ((الأعلام))، ونعتوه بالعالم الأديب، بغدادي الأصل، دمشقي الولادة والمنشأ
 ١٢٥٦ - ١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) اشستهر أن هذه النسخة من خط الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ حفيد الإمام الجدد، و مكانا كليب على صفحة تبريفها يمكية خدامة الملك معرد - قسم المخطوطات، وهذا حطاً، فالعلامة سليمان بن عبدالله توفي سنة ١٩٣٣ وهذه أسحت سنة ١٩٣٦ ولا يُعرف في هذا العام من هو مشتهر بالعلم مِن آل الشيخ من أصحه سليمان بن عبدالله كما أن الإسسم جاء نكرة (شيخ) بدون (آل وبدون (آل العريف).

المسلمين، آمين، ممنه وكرمه إنه كريم حواد)، وتُحتب على الهامش: (قد حصل الفراغ من نسـحها عقب ظهر يوم الاثنين من جماد أول مضيا سنة ١٣٣٦) وتُتب في أولما تملك محمد بن عبدالله بن الشيخ وعبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وفي آخرها فائدة.

#### النسخة السادسة: (ه)

نسخه متاخرة كتبت بخط نسخ جميل، عدد ورقاتما (۱۱) ورقم، ضمس بحمسوع (۹۹-۹۳)، صورتما مس مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، ورقم الحفظ بها: (۸٬٤۳٥ عقائد)، أضيف إليها كلمة (فصل) عند الانتقال من موضوع إلى آخر، وهي نسخة كاملة، قليلة الأخطاء والسقط، نسخها سنة ۱۳۲۷ إبراهيم بن عبدالله الشايقي.

# النسخة السابعة: (و)

نســخه متأخرة كُتبت بخط نســخ عادي، عدد ورقاتها (٩) ورقات، محفوظة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم عام: (٣٣٣٠)، بحا أخطاء وسـقط قليل، نسخها: محمد بن عبدالرحمن الشويعر، جاء في آخرها: (وقع الفراغ من... هذه النسخة الشريفة يوم... من صفر ثلاث وعشرين سنة ١٣٣٣، بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير، عبده وابن عبده... محمد بن عبدالرحمن الشويعر، غفر الله له ولوالده ومشائخه وعامة المسلمين..)، وفي أولها تملك له.

#### النسخة الثامنة: (ز)

نسخة متأخرة كُتبت بخط نسخ صغير لكنه واضح ومقروء، وأسطرها كثيرة، وهي نسخة كاملة، بما أخطاء وبعض السقط، عدد أوراقها (٨) ورقات ضمن مجموع وهي أوله، أصلها من مكتبة شقراء برقم الحفظ (٢)، ومحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقم الحفظ (٢١)، نسخت سنة ١٣٣٦، ولا يُعرف ناسخها.

#### النسخة التاسعة: (ح)

نسخة متأخرة كتبت بخط نسسخ جميل جدًّا يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشسر، وهي نسخة كاملة، فيها بعض السقط، عدد أوراقها (١٤)، أصلها بمكتبة الدلم، ومحفوظة بمكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض برقسم الحفظ (٨)، ولا يُعرف ناستحها، وقد لاحظت أنحا توافق الأصل في كثير من مواضع احتلافه مع بقية النسخ.

#### النسخة العاشرة: (ط)

نسخة متأخرة، محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود ضمسن مجموع في (۲۸) ورقة (۲۸-۲۰)، بما نقص (٥) ورقات وهي: (۲۸) ٥٤/٥٣/٣٢/٣٤/٣٣) كُتبت بخط جميل ممزوج بالنسخ والرقعة، وهي نسخة جيدة، قابلها ناسخها، وألحق في الهامش الساقط منها، جاء في آخرها: (بلغ مقابلة وتصحيحًا، كتبه: إبراهيم بن صالح بن عيسى (١٠ لطف الله به)، ولا تخلو من أخطاء وبعض الإضافات.

## النسخة الحادية عشرة: (ي)

نسخة مصورة من مكتبة المسجد النبوي بالمدينة المنورة ضمن مجموع، عــدد ورقاتحــا (٩) ورقـــات (٥-١٣)، محفوظة برقم:

 <sup>(</sup>١) نشّابة ومؤرخ نجدي، ترجم له الشيخ عبدالله البسام في كتابه ((علماء نجد خلال ثمانية قرون)) (٣١٨/١) وأثنى عليه، توفي عام ١٣٤٣.

منهج التحقيق ٥-

(۲/۸۰/۱۱)، ناقصة (٤) ورقات من أولها، كُتبت بخط نســخ واضح ومقروء يرجع تاريخه إلى القرن الرابع عشر.

#### النسخة الثانية عشرة: (ك)

نسخة كتبت بخط واضح جدًّا ومقروؤ، يرجع تاريخه للقرن الرابع عشر الهجري، وأصلها من مسحد أحمد البدوي بطنطا، وهي محفوظة الآن ضمن مجموع في مكتبة ملحقة بمسجد السيدة رئيب بالقاهرة، التابعة للمكتبة المركزية للمخطوطات المصرية التابعة لـوزارة الأوقاف المصرية، تحت الرقم العام: (١٦١٣) بعنوان: (الواسطية في الاعتقاد)، عليها حواشي ومقابلات، عدد أوراقها (١١) ورقة (١٣٣ – ١٤٣)، ليس عليها اسم ناسخ.

#### منهج التحقيق:

١ جعلت النسخة التي قرئت على شيخ الإسلام ابن تيمية
 هي (الأصل)، ويليها في الترجيح النسخة (أ).

٢ أهملت إثبات الفروق التي انفردت به نســـخة واحدة عن
 (الأصل)، فمشـــلاً: في أول المخطوط: [صلى الله عليه وعلى آله

٢ منهج التحقيق

(وصحبه) وسلم تسليمًا (كثيراً) مَزِيدًا]، انفردت نسخة (ج) بكلمة (وصحبه)، وانفردت نسخة (د) بكلمة (كثيراً)، فلم اثنتهما.

٣- أثبتُ في المتن ما ليس في الأصل مما ترجع لدي إثباته، أو كان ظاهر الخطأ أو السقط، وكان موجوداً في أغلب النسخ، خاصة إذا كان منها النسخة (أ) وجعلته بين هاتين العلامتين | إ ك أثبتُ في الهامش ما اتفقت عليه نسختان أو أكثر ولم يكن في (الأصل).

أهملت إثبات الفروق بين عبارات الثناء والدعاء، مثل:
 صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه، سبحانه وتعالى، ....، ولم
 أثبت إلا ماكان في (الأصل).

آهملـــت إثبات الفروق التي لا فائدة من ذكرها، والتكثير
 منها ليس مما يُمدح في التحقيق.

 حعلت الآيات حسب الرسم العثماني ولم أشر إلى الأخطاء الموجودة في المخطوط. منهج التحقيق ٧

٨- خرَّجت الأحاديث تخريجًا مختصرًا.

## فوائد من المخطوط الأصل:

وقعتُ على فوائد انفرد بما المخطوط (الأصل) الذي فُرئ على مؤلفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يوجد في أي نسخة مطبوعة حتى الآن، وهو من تعديلاته واستدراكاته، ومن ذلك:

١- قال عند كلامه عن القدرية: (الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة) وهي هكذا في جميع النسخ المحطوطة والمطبوعة، فشطبها شيخ الإسلام وجعلها: (الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة)، وهذا هو الصواب لضعف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

٢ - قال عند كلامه عن فضل الصحابة: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ...)، أضاف هنا كلمة (وعدل)، فقال: (بعلم وعدلي وبصيرة)، وهذه الكلمة ليست موجودة في أي نسخة مطبوعة. ٣٨ منهج التحقيق

٣- شـ طب على كلمة (وقوله) في أكثر من موضع وأضافها في مواضع عدة، وكأن شيخ الإسلام يرمي إلى ذكرها عند الانتقال من صفة إلى أخرى أو من موضوع إلى آخر، لكن هذا لا يطرد أحيانًا حق, في النسخة (الأصل).

## وفي الختام:

أحمد الله عزَّ وجلَّ الذي منَّ عليَّ بَمَذَا التحقيق، وأشكره على نعمه وفضله، كما أشكر كلَّ من أبدى لي فائدة أو استدراك أو تصويب، وأخيرًا أشكر الإخوة الذين قابلوا معي النسخ المخطوطة:

١ - أحمد بن سعد أبو النجا.

٢- السيد بن عبدالحميد خليل.

٣- صالح بن أحمد العمودي.

٤- صلاح بن حامد عمر.

٥- يوسف بن رزق الله علي.

والحمدُ لله ربِّ العَالمين ،،،

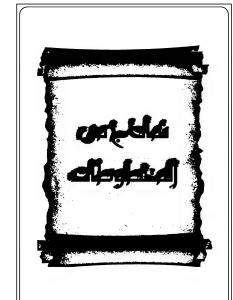

لمطاح عني الأندء أوصاب



الورقة الأولى من الخطوط (الأصل)

علا ويسرون مرالوالعد وصابلاها بيمشغ لتواد والاهسان فالمالية وللساك وارالسدل والدوم بالهوك وجوزع بالغرج النجلا والبغى واح مسطاله الأكلى يخوام مصيرى والمرو كاحل لاهلان ومنوري وسناعها والعران وسعلوه مطالون كالكم ورد منعول الن بالسروطرسية وران الصالف يوك الدرو الم مل على المنظمة المالم النصل استلماسا من والله وسوقها إلى والدولودود والم مرواتها عدد وجدت عداء والمورات المالك وعليالبه والصاوم أوامكن بالسلال لحفائا لعرو السوهم الوالسنة وانتاعه ومعالصور موالسورا وفهاعلا المري وصابحا لنطاولوا المانب الما تسرموالعت الميلان وم وريدا والدال ووم العاليمة عالم الموال المون ودرابتروهرالط ننه للصد والن كالجهرالن صلى اسعله عدم رتسوالط منه ماليظ برن اليخ العدمور الورولان المروي العالى منال العيم فصطفاسهم والمائزيغ مويا أحوا فدموانا وتعب الأمزله برحه أدعو والمعد وصليه العمر صلوي والروت والمام . مل جرية كوللسواك معيد من هيوس وكا وانت موارقه الآخره على خوالا لام دنورا ومان الامام العالم العالم المعالم ا عمر و من العثري بدر برااد الدري عن عروي ما مو والنب المرابع المو والنب المرابع الموادية المرابع الموادية والم

الورقة الأخبرة من المخطوط (الأصل)

المانا عاديث المان من الألاث أن المناس على المانان على المانان على المانان الم به وَنُوْجِينًا وَاشْدُا وَ إِنْهُ مِنْ وَرَسُولُهُ مَا إِنَّ وَلِينِّ مِنْ مَا لِمُنَّا ادالازفة الناسية للنصورة التاماناعة المراكبة والمله الأمار ألم ألم من من المرابعة مُعْزَلِدُونِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ إِنَّ فَي مُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم الله والم وزالا عن والمعد كالمس عَامُهُمُ إِللَّهُ وَإِلَّا يُمْ وَكُمُّ مُنَّالًا وَمُعَالَّهُ بِعَمَّا لَا مُعَالَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَنَالًا منت الإالمة لم بنفسه وبنير والمدوقة الأوالمترجب الم مُرْصُلُهُ طَاءَفُونَ مُعَكِّرٌ فَوْزَ بِالْمِالْدِيْنِ بَعَقُ لُوزَ عُلْهُ مَا لَا يعلمون وصعة به لقناله وز آله إ وَسُلا عَلِ النَّ المَالُونَ الْمُالُونَ مَا قَالُولُ \* مِنْ المُعْضَ وَلاَعْتِ وَهُوَ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَوْجُمْ فِيلًا وَحَفَّ وَاسْقَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْمُعَدُّ لِلْأَنْفِي الْمُعْلِقَ لَمْ الْمُعَلِّقِ لَلْمُعَلِّمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عدا جاد بدر الدسلور والانداق الانستيم ما كالدين الدراف ال وَفُوْهُ خُولَ فِي هِزِلُ الْمُسْلَدُمُمُ وَصَفَى بِهِ نَعْمَهُ فِي مُولِ اللَّالْاقِ É 

إلا والمرزة ومع الهلقة وع جرت عنه أنه امَا أَنَا عَلَيْهُ وَالْخَامِ كُلْ زَلْتَ مُسِّكِونَ النترة وأهرا المستنة والمنطقة فالم تصلِّحِوْنَ وُمنهم على اللهُ وَصَالِعِ النّعَرَاهِ وَلافَظَ اللّهَ لَعَالَ وَفِيمَ الماطال المتيه كذا هم زعالية والمتحرة من دانه وكاست نام منه تعنى التساعة من عنوا الله العظم ال مدان منم وأن الزين تلوينا تعدّا: عدانا ويتبدان مرادة وجه أنه صوالوهان والمراتم بالغالين وصلواته وسلامه على ينافع والبه وْعُلَيْمُ أَرِلانِ سَلَيْنِ وَالنَّبِ وَالْجُزِّ وَمُأْرِالصَّالَ إِنَّ الْجُزَّةِ عَنْ وَلِكُولِنَدُ وَعُنِينِ إِمِ الْجُعِدَةِ فِي أَوْا مَلِ الْعَشِي ولخلصة كليعض وكأستواج وأوج

لن لتعصيله معيز جالان عيسترفرق من الأدرولخلق أرجمو معلما فتدكف وإحاان القوان هو المامو فلعوله لى الما أنولها ووكبلة العلامها ركة الاكفا ملذرب فها يغرق كل مرحكم الرام عندنا وروى هذا الاستباط تمدين حنسل ومخدين عيم الذها واحدين سناب وعنوهم والايمه وذكر السنة باستا وخصص عروابن أدفأل سمعت مشايخنا منذسعين سنتزيغه لونالوآ كلرح المعد لسومجلو قافال وشحية حاعةمن الصعابة نهم بن عماس وابن غروجا بروان الربرواكا بوالما أجه تُمْ قَالُ وَرَوْيِناً هَذَا الْعَوْلَ عَنِ اللَّتِ بِنَّ نَعَدُ وسَعْمَا نَ وان المبادك وحماءن زبدوان مهدى والمشافع واحدا المنحسلوا وعسيدوالغاري ومشحه جلدسواه واثما احدث هناه المدعة الحعدي درهم ومندكان بأحد عصرفد يحيه مخالدى عمداهه العسوي بوم الاضع حكوش الجملدا لزركسي في معرح جمع الجوامع وحمدا تعديعا لي لواسطركا فالقيمرية إلاء عند لسب هزاملة الرّحمن الرحيم بأشنح الأعام العالم العامل الزاهدالخرر مراحرا ولرت وسؤل بهالعائلين الجدوللامدونها الميتن أحان الحق الماعى الحالص لط المستقم تع المدين المالعباس احمد الم الامام المالحاس عمالخلم إلاامام محدالدين الى الديكات عندالسلام الن تعييد وضي مسرعند الدراء نعد ألذى ويسل برسول بالحدى ودين الحق إيطهم على

الورقة الأولى من النسخة (ب)

عليه وسلم تكن لما احبر برصغ إبعد عليه ي لم ان المتدم تعتوق ستعترف على تلات وسعين في قد كلفيا في المناد الاواحدة وه الإماعة و 3 حديث عندا مذَّقال فيم من كان علامت! مااناعلىداليوم واضحائها والمتسكون بالاسلا هر الميص تخانصعن الشودهماهل استنة مالحاعشة وتهم الصديعون والشهدا والصالحون ومهم اعلام المعدى ومصابيح الدحل ولوا المناقب الما مؤرم والعضا إيل المذكوح وفهم الأمال وفهمالا يترابذ من احموالسلهات اعلهما مكم ودرامكم وهمالطا بغدا الضوع الترواك فهم المنترض لي معدع لميد ولم فل مزال طا يغدّ من مترضاً هرون عَالِ لِنَ لِأَبْضُرِهِم مِنْ خَالِفِهِم وَلا مِنْ خَدَلُهِم حَتَّى تَعْقِ هُرُ الساعة فنسال معالعظيم الم يجعلنا مهم والكائن يغ قلوسا بعداده مداغا وبهب لنامن لديدر حمةا مذهبي والخريس إلعا مان الوهاب وصرا ساغل سدنا ١ محدعت وسحاله

الورقة الأخيرة من النسخة (ب)

لنسسطالله الوحزالوجيم قال النتيخ كالمامرالعالم العلامة كلاوحدالحاضلا المحتهد الزاحد الغامد القدوة الإعداما مالاعه قدوة ألامه عادمة العلماوارث لاندبا اخطعتن اوحدعكا الدين وكة الاسلام عيدة الاعلام وهان المتكلمين قأمع المبتدعين ذوالعلوم المرفيعة والفنوه الدروة محمالسناة ومن عظمتمة لله علينا المند وقامت به على عدايد اليهة واستبانت ببركند وحداية الجهة تقالدين ابوالعيأبيرا لمكتبخ بزيبد المكتم بن فيه رو عبدالسادم بن عبدالله بن الماسم بن مراب الله رو عبدالسادم بن عبدالله بن الله الماسم بن مرابع الله بن مرابع المرابع المرافئ فدس الله روحه ونو رضريمه المهرانيزي لله الذي ادساوسول بالهي ودين المق لينه مره و في في الما على الذي كاروكي بالله شعيداً واشعد اذكا المأكا الله وحداكا شريك له اقراراكية وتوحيداً واشهد

الورقة الأولى من النسخة (ج)

ان محادًا عبد وورسوله صلى الله عليه وعلى له وسالم

عدم شارناها و المن المتسكوت بالإسلام المن في المن التولي المالات و المالة و في المالات و المالة و في المالات و المالة و في المالات و المالة المن التولي الوسل المن المالة و الفيات المالة و في المالة و المنات المالة و الفيات المالة و المنات المالة و الفيات المنات المالة و المنات المنات المنات المنات المنات المنات و المنات ا

الورقة الأخيرة من النسخة (ج)

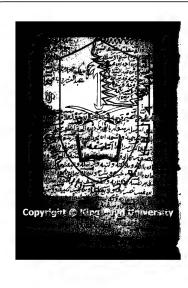

الورقة الأولى من النسخة (د)

Althorist E.

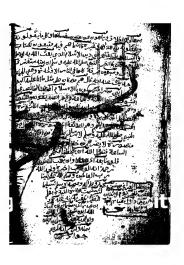

الورقة الأخيرة من النسخة (د)

ونقصدا واستداره عداعية ورسوا صلاسطم وعلى لدو شليات بالمابعد فااعتنا والفرة الناحية المنوفي ليقام الساعة هل السدو الجاعة وهوالايان ماسوملا مكت وكتروسك والبعث بعدالمن والأعان بالمقرر حن وشع ومر الإعان بالعرف الاعان عاوصف برنفسه فى كتابدوعا وصعديد رسوله عرصة إعلم ُ بُناه سِجاً مُلْسِي كُنُك لِيجَا وهوالسَّي البَعِدِ ثَلاَ مِنْ عَنْهِ عَنْهَا وصف مِنْ نِعْسَه وَلا يَحِنْ ثِنَا لَكُلُومِ مَنْ مُنْعِدُ وَلا لِيجَوْنَ فِي السَّالِيَّةِ والاندولا بكسنوا ولاعتلون صفائد بصفات خلفته لانسي الداهي لدولاكن لولاندلرولابياس علمة سيار وكعافيان واعلبسه وبغي واصرف فيلاوا مسرح وبالموخليرة لمصادق مسدون حلاف الذين سكان عليمالا بعلق ولمفدا كالسيحان ريك رب الغرة عامصة في وسيلام على إسليب والحدسن العالمين فسيح تفسدعا وصفر مراكمنا لعن فيني النفق والعيب وهوسيحا مذفد جمع فيا وصف وسى مرتنس مبع النني والاشات فلاعدول لاهدا أسندو الجاعد عاجات بالسلول فالمالط

الورقة الأولى من النسخة (هـ)

والمتالية ينينها المالية الماليات المتعالم المتعالية المتعالمة والنشأ المسيح العرك المالاد ومنوع مال يال عالاته والمتراسا الاستانجوا لماء والجم والعباد موالا أأرادكا وادنجارا ويحافط عاللاعا ويدينين بالنعيث للامترونيتشفرون عنى فواسكي على قال أوس المايين كالبندا ب بعض معناوشك بدي إصاحه وقراصال عليدة المراار ومنعاف توار هوي مم وثعا لمنه كالمائيد أفااشكم منعف أراعى لرسارا كسد والمحروالسيع ووالمخرفاة عندلله والشكر عدالزها والضائر العناوريف أيتكان الدخلاف ويحا ألاعال مذة ليكتي لمليرة أاكا للزنب ايانا احتهر خليا وسدوك الأبه نصاصن ولمعك وتعطئ وتعنياعي طلائدوة ووبراط الاوسار الارساك سالك والاسا الالإسام والساكس وو ل والفي بالمارك ويهوع الغيروالحيلاوالبني والاستطا أعطانيان بيؤلونيوجى والمركز بعالى لا المالك بالإسمامة وكلما شائح ومنيعاني هناوع كافا ما هو وشيعي للكما والمبية والمشهري وبالاسلام لإبي معيدات بعداصا على الكريمال وسلط الماسي المستعفر عالة وسيد وتركمها في العلاوا وهالجأ وفي من عدارة واهم وكاده على العالمات واعقاقه آلف كن الاسلام الحسراتي المدن في ها هالسندوا لجاعة وفيهم المسدنيك طلهالوسم عذا الفيوسياج الحاولي لناف الالفاؤ والساؤل كو وجيم الاول ويهاية الديالنعا معاسل علهائن وهراطانية النعث التياد الغماني طاسعيا لاَزَلُ طَلَيْتَهُ من المَيْ عِلى لَحُولًا مِنِي من خالفهم والمده خداهم حَثَى تَعَقَ السَّا أَخَسَا أَلِ الا يجلنا منهم والالكرنيخ تلونيا بداد هانا والهبالنام الدروش انهما لوها والمطموم السطي عردالم وصعبوته له فرالكتا والمرسي العاعب

الورقة الأخيرة من النسخة (هـ)



الورقة الأخيرة من النسخة (و)

كتأب العقدة الواسطية في الاسلام بدنتميه سنخلع الرحن (ارجيم وبعائد يتعين وعلية توكيل المجديمة الذي الرمورسولة بالهرة ودن المؤلفة ها الديمالة كل باستنصيا والتحديدة الالالاهياسة وصف الرشريك لداوا رائده ورب حيل وانقسهماك فحداعمره ورسوله صااليه على وعلى المراضا مزيدالها المعد فعظ اعتقاد الغرة الغاجيد المنصور والقرامالية اهل السنة والجاعدوه والإيمان بالله والانكتروكسة ورسله والبعة بعواكوت والإيمان بالقورجية وشي ومعالايمان بأمدالايمان عاصف به نفسه في كتابه ويما وصرفه براسول معد عااسرىليد كم من منرتي ولاتعطيا تومنا غيرتكسيب ولاتمتها بليؤمن وبالعربحانه وعاليس كتليثي وهوالسريه البصير فلابندون واوصف بهنعسه ولايحرف الكرين فواصف وبرون ولا يلرون واساأسه وايامة ولاتكيدون ولا يناكى صغاته بصلخات طلقه لامنسها تدلاسوله ولأتعوله ولاندله ولامتان تخلقه سيمانه وقا وانما يؤمنون عاوصتي برنقسه فالأسجان وكاعلم بننسه وبغيره واصدق قيلا واحسى حدظامه طلق أرمله صادقو المصدقورة بخلافالذب بغولوه عليطالا بعلى ولهفا قالسبحا وكاسهان وبكراك العزة عابصفية والاعظالرسلس والحداس العالبن ضب بيعسد بما وصغرب الخالن للرساق لمراح ستمط للرسلين لمكل مة الدارِّعة ما قال من النقص والعيب وهو سماد ورجع فعاومن وسي بهرنفسه ببن المنغ والانبات فلاعد الإهدا السنة والجاء عماجا سردر رساس و فانه العراط المستة صراط النان انواد والهاي عجاجا ترابعه ديتين والنبي إو والصالحة وظروط في هذا إليان واوصل الم منده في مورة (الوفلات) التي عمل كفيت المؤلوث

الورقة الأولى من النسخة (ز)

بعوادهدنا والصيب مناسن لدندرهم النهطوا

الورقة الأخيرة من النسخة (ز)

لبه سيست مُّ اعَدَ الْحِرِ الْرَحِيمِ ويرنست بن وعليه الشكالان الحديده الذي السال ديدولها للدي ودين التق ليغلوج لا الدين كلروكفي بانته شهيدا واشهدان لاالرالاانة وحده لاشريك إذارابروتوجدا واشهدان عياعيده ورسوار سالهماس وعلىالدويحبار ساماريا اعتقادالغرقة الناجية المنصو الى قام السّاعة إهاالسّنة والجاعة الايان بالله وملائكتم كتبدورسلرواليعذ بعدالموت والاعان بالقددخين فائر ومن الاعمان بالله الإعمان عاوصف سرنفسدفى كدار ويما وصدر سوارع بعلى السعلية ولم عدية بهذ ولانقطال ومن خرتكييف والتشال بل يؤمنون الدالله تعالىاس كثلثي وهوالسميع البصير فلابنقون عندما وصف بد نفشه ولايجةون الكلهن مواضعه واللحدون فحاسماليس والاتروالكففون ولاعظلون صفاتر سقات خلد لانتعا وتعالى لأستج لدولا كفولدو لانتبار ولايقامه بيغلقه وسيجاند وتعلى واغآدو لمنون باوصف برنفسد فانسحان ويعالى اعلىنفسدوبغيره واصدق فالواحس عدستا وخلقه ثر سي المصلاة وي بعاد الدين بعولون ما العلق وانشهداً والسالحون ومنهم اعلام الهرف ومصابيح المدجأ اولوالناقب الماثور والغضائل المذكورة وبهم الإبلال فيهم الاعتالذي اجع المسلوب على صايتهم وصايتهم وهالطأ تفة المنصورة التي قال النبي صلى سعليد ولم التوال طا تفق لي ي طاهم يعلى لحق لايسرهم مخالفهم ولان خفاهم تنقوم الساعة فنسئل العظيم ان يجعلنا منهم وان لايؤ ينع قلوبنا بعدادهمانا وبعبانا خادندج ترانههو الوهاب والسراع والجدسرب العالمين وصلاسعل سيدنام دوعلي الموجيماجمين والجدسرب العالمن الورقة الأخيرة من النسخة (ح)

۳۰ منالطة قبوانامثرله فيار تنساسا المنهوبي كونيرويواله فلم اندامره ادبي كعا وان يعض الطائ توكيالوكن للاح بهاح مینه کا پومرمن فعد الشیق قبرا و فیندان بردمافکلّ وینع الیه شاری ویشند لتولد مسکلی تشعیل به سام ای واستسفا كالام الطافينيرلي مؤضع افرقاعت للغصود مناهنس طالا فوالسوما خزماولا ديبان الاصل بقاالكا ع وكالمعتوم ولير أنسوجي على زوالدرالعلاق بالنصوص والمصوك نفضى الماسطية خلاف خلاف والله فالقساف في والداحم وتعيّد معن هالدي موليسولدبالده ودين كون ليظم



نماذج من المخطوطات

٦.

لىتندى عمان وعلى وان كانت هده السالة االة منطال لمالف فها على ومي طعن في خلافة احدين هؤلاد في أضابي من جال حلد وعنون إ هابت برسول الرصال الدعليه و وعفظس فالموصيرس الدصرابرعدور ادك كراسف اعلىتى اذكر السف عَيْدًا بِنْ هَا شَوْ فَعَالَ وَالِي فِي لِيسَى لَابِي مِنْ عَنْ عِسْ مُ لِلْهُ وَلَوْلَ فَيْ و قالله اصطوالها علا الصطوين بن اسماعيك مرواصطفي كالدربش واصطفين فيشي مام واصطفانين بي هام و وبغولون ازولج سو السرصل اسعيده وشاامه ت المؤسول ويويمنون بان هذا نرواجه في الاغرة حصوصًا ضريح الماولاده اولين امن برواعانه على اس وكان لها منه المتركة العلية والصويعة بر بنت العبِّدُ بِيِّ النِّي فال فَهَاالذي صلم السمعاية وصل عايشة على على الناء كفصل التريد على سا برالطعام ويبرون من ملافدال وافضالن ويعصنون الصابروب وبموط وطرينة الوصالان ذون اهل البيت بعنى لِأَوهِ اله يكون عام برين المعابر ويعولون التعلاه

الورقة الأولى من النسخة (ي)









اق ١/ الحَمْدُ للهُ الَّذِي أَرْمَسُلَ رَسُّ وَلَهُ بِالْهُُسِدَى وَدِينِ الْحُقُّ لِيُظْهَرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَنِّى بِاللهِ شَهِيدًا.

وأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ إِفْرَارًا بِهِ وَتَوْجِيدًا.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ (١) وَسَلَّمَ تسليمًا

اعْتِقَادُ (١) الْفِرْقَةِ النَّاحِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ (١).

لهُوَ الإِيمَانُ بِــاللهِ وَمَلاَئِكَتِـــو، وَكُثْبِو، وَرُسُـــلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، [وَا<sup>(۱)</sup> الإِيمَانِ بِالقَّدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

وَمِنَ الإيمَانِ بِاللهِ: الإيمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَــهُ فِي كِتَابِهِ، وَبَمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ؛ مِنْ غَيْرٍ تَخْرِيفٍ وَلاَ تَعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرٍ نَخْرِيفٍ وَلاَ تَمْلِيل.

بَلْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ. شَمْ ۖ أُمُّ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (ب) و (ج) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ك زيادة: (وَعَلَى آلِي). (٢) في النسخ: (د) و (ه) و (و) و (ز) زيادة: (أثنا بَعُلُهُ: تَهَلَمُّا). (٣) في النسخ: (أ) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ك زيادة: (ألمُلِ السُّنَةِ وَالشَّمَاعَةِ). (٤) في (الأصل): (هو) وللنبت من بقية النسخ.

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ /ق٢/ ٱلْبَصِيرُ ﴾(١).

فَــَالاَ يَنَقُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَــهُ، وَ الأَا<sup>(٢)</sup> يُخْرَقُونَ الْكَلِمَ عَن مُواضِعِــهِ، وَ الأَا<sup>(٣)</sup> يُلْجِدُونَ فِى أُسَمَّاءِ الله تَعَالَى وآيَاتِهِ، (وَلَا يُكَيِّهُونَ\<sup>(٤)</sup> وَلَا الْهُمَثَّلُونَ ا<sup>(٥)</sup> صِفَاتِهِ بصفَاتِ خَلْقِه.

لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: لَا سَهِيَّ لَهُ، وَلَا كُفْءَ لَهُ، وَلَا يُدُّ لهُ.

ولَا يَشْاسُ بِخَلْقِهِ فَإِنَّهُ السَّبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، وَأَصْدَقُ قِيلًا، وَأَحْسَسُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ. ثُمَّ رُمُسُلُه صَادِقُونَ مُصَدَّقُون؛ بِخَلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ.

وَلِمُسَدًا فَسَالُ مُسَبِّحَانُهُ وَتَعَالَسَى: ﴿ مُبْبَحَنَ رَئِكَ رَئِكَ رَئِ الْمِرَّةِ عَنَّا يَصِمُونَ ۞ وَسَلَتُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَلَمُلَنَّهُ يَّهِ رَبِّ الْفَكَوِينَ۞ ﴾ ". فَسَبَّح نَفْسَهُ عَمَّا وَصَغَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّمُل،

<sup>(</sup>١) [الشورى: ١١]. (٢) سقطت من (الأصل).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (الأصل)

 <sup>(</sup>٤) ليست موجودة في: (أ) و (ب).

 <sup>(</sup>٥) طمس في (الأصل) ومثبتة في أكثر النسخ.
 (٦) في النسخ: (ح) و (د) و (ز)، زيادة: (وإنما يؤمنون بما وصف به نفســـه لأنه

<sup>(</sup>۱) پا استانه).

<sup>(</sup>٧) [الصافات: ١٨٠-١٨٨].

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَلاَمَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ.

وَهُوَ سُـبْحَانَهُ قَـدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ<sup>(١)</sup> بِهِ نَفْسَــهُ بَيْنِ النَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ.

فَلاَ عُدُولَ لأَهْلِ الشُّــنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَمَّا جَاءَت بِهِ الْمُرْسَلُونَ؛ فَإِنَّهُ الصَّرَاطُ الْمُسْــتَقِيمُ، صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ.

وَقَــدُ دَحَــلَ فِي هِذِهِ الجُّمَلَةِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَــهُ فِي سُــورَة الإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ '')، حَيثُ يَقُولُ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَــدُ ﴿ آلَهُ الصَّــمَدُ ﴿ آلَهُ السِّــمَدُ ﴿ وَلَمْ مُولَــدُ ﴿ وَلَمْ مُولَــدُ ﴿ وَلَمْ مَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُلْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّه

وَمَا /ق7/ وَصَفَ بِهِ تَفْسَتُ فِي أَعْظَ مِ آيَةٍ فِي كِتَابِهِ؛ حَيْثُ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُ لاَ إِلَكَ إِلَّا هُو النِّي ٱلْقَيْثُمُ ۚ لاَ تَأْخُذُهُۥ سِينَةٌ وَلا وَمُ لَلَهُ

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ عدا: (الأصل) و (د) و (ط) زيادة: (وَسَمَّى).

<sup>(</sup>٢) يشـــير إلى ما رواه البخاري (٥٠١٣) من حديث أبي ســعيد الخدري، ومسلم (٨١١) (٨١١) من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة ﴿ أجمعين.

<sup>(</sup>٣) [الإخلاص: ١-٤].

مَا فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُۥ إِلَّا بِإِذْنِيهِ ۚ يَمْلُمُ مَا بَيْنَ اَلِّذِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُصِطُونَ بِشَّىٰو مِنْ عِلْمِهِۥ إِلَّا بِمَا شَـَاةً وَسِمَّ كُرْسِيْتُهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُّ وَلَا يُحْوِثُهُ وَلا يَشْفِلُهُمْ أَوْهُو الْمَلِيُّ الْمَظِيدُ ﴿ ﴾ ( وَلَيْ: لا يُحْرُفُ ولا يَشْفِلُهُ ".

وَلِحُسَدًا كَانَ مَسَنْ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ فِي لَيْلَةٍ لَــم يَزَلُ عَلَيْهِ مِنَ الله حَافِظُ وَلَا يَشْرُئُهُ شَيْطًانٌ حَتَى يُصْبِحَ<sup>(7)</sup>.

وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْمِي ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ ''.

وَمَوْلِــهِ: ﴿ هُمُو ٱلأَوَّلُ وَٱلْآئِرُ وَالظَّهِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُّ وَهُو يِكُلِ مَنَى؛ عَلِيمُ ﴾ ``

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٥٥٥].

<sup>(</sup>٢) في النسخ (د) و (ه) و (ح): (أي لا يكرثه ولا يثقل عليه).

<sup>(</sup>٣) يشير إلى ما رواه البخاري -حعلقًا- (٥٠١٠) من حديث أبي هريرة عليه: قال: (وكاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، قاتاني آت، فحعل يحثو من الطعام فأحدته، فقلت: لارفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص ألحديث، فقال: إذا أويت إلى فرائسك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان).

<sup>(</sup>٤) [الفرقان: ٥٨] (٥) [الحديد: ٣].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُو ٱلْعَلِيمُ الْمَكِيمُ أَنْ ﴾ ( اوَهُو ﴿ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾ ( ) ﴿ يَعْلَمُ مَا لِيَجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَعْزُلُ مِن السّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيها ﴾ ( ) ﴿ وَعَنْدَهُ مَقَائِحُ ٱلْغَنْبِ لَا يَعْلَمُهَا اللّهُ وَلَا يَعْمَلُهُ اللّهُ وَاللّم مَا فِى اللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ وَكَا مَلْسِ وَلَا يَلِيسٍ إِلّا فِي كِنْسٍ فَيهِ ( ﴿ ) وَقَالِمُ اللّهِ ﴿ وَمَا تَعْمِيلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَفَعُهُ إِلّا يِعِلْمِوهُ ﴾ ( ) وقول الله : ﴿ لِنَعْلَمُوا اللّهُ عَلَى كُلْ مَنْ وَقَوْل اللهُ : ﴿ لِنَعْلَمُوا اللّهُ عَلَى كُلْ مَنْ وَقَوْل اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلْ مَنْ وَقَوْل اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَقَوْلِ اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلُومُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّ

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۞ ﴾ ``.

وَقَوْلَتِ: ﴿ لَيْسَ كَمِنْلِهِ. شَّتَ ۗ أُنَّ اللهُ المُفَوِّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١٠٠) ﴿ (إِنَّ اللهُ نِيمًا يَبِطُلُمُ لِمِدَّ إِنَّ اللهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (١٤٠) ﴾ (١٠.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءً اَللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا

| (٣) [سبأ: ٢].    | (٢) [التحريم: ٣]. | (١) [البقرة: ٣٢].  |
|------------------|-------------------|--------------------|
| (٦) [الطلاق: ١٢] | (٥) [فاطر: ١١].   | (٤) [الأنعام: ٥٩]. |

(٧) [الذاريات: ٥٨]. (٨) [الشورى: ١١]. (٩) [النساء: ٥٨].

يَامَّةِ ﴾ (") وَقَوْلِدِ: ﴿ وَلَوْ سَنَاءَ اللهُ مَا اَقْتَمَا اللَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِم مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ وَلَنِي اَخْتَلَفُواْ فَيَنْهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرُّ وَلَوْ شَنَاءَ اللهُ مَا اَفْتَسَلُّواْ وَلَنِكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اَنْ اللَّهَ مِنْ وَقَوْلِدِ: ﴿ أَيضًا لَكُمْ بَهِمِمُهُ اللَّهَ مِنْ لِللَّهُ مَنْ لِللَّهُ مَا يُرِيدُ ﴾ (") وَقُولُهُ: ﴿ فَمَن مُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ فِيَثْمَ صَدَرُهُ إِيْ اللَّهِ مِنْ يُرِدُونَ يُوسَلَّهُ بَعَمَلَهُ اللَّهِ مَن صَدَرُهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّ

<sup>(</sup>١) [الكهف: ٣٩]. (٢) [البقرة: ٢٥٣]. (٣) [المائدة: ١].

<sup>(</sup>٤) [الأنعام: ١٢٥]. (٥) [البقرة: ١٩٥]. (٦) [الحجرات: ٩].

<sup>(</sup>٧) [التوبة: ٧].(٨) [البقرة: ٢٢٢].(٩) [المائدة: ٤٥].

<sup>(</sup>١٠) [الصف: ٤].

تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَانَّيِعُونِي يُحْيِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾ [ا.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَدُّ ﴾ ("")، وَقَوْلِه ("):

﴿ يِسْدِلْهُ الْفَوْلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَدُّ ﴾ ("")، وَقَوْلِهِ ")

وَعِلْمًا ﴾ ("، ﴿ وَكَانَ بِاللَّمُومِينِ رَحِيمًا (") ﴾ (")، وَقَالَ :

ان ٥ ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ ("، ﴿ وَهُو الْعَرْيِيرُ لَلَّهُ عَيْرُ حَفِظًا أَرْهُو الْحَرْيِيرُ اللَّهُ عَيْرُ حَفِظًا أَوْمُو الْحَرْيِيرُ اللَّهُ عَيْرُ حَفِظًا أَرْهُو الْحَرْيِيرُ اللَّهُ عَيْرُ حَفِظًا أَرْهُو الْحَرْيِيرُ اللَّهُ عَيْرُ حَفِظًا أَوْمُو الْحَمْ الرَّحِيرَ (") ﴾ (")

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يَقْشُلُ مُؤْمِثُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَآوُهُ جَهَنَّمُ حَلِيْاً فِيهَا وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ﴿ ` )، وَقَوْلِهِ: ﴿ ذَلِكَ إِلَّهُمُ التَّبَمُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَيْمُوا رِضْوَنَهُ. فَأَخَلُ أَمْنَكُهُمْ ﴾ ` ( ) وقولُهُ: (' ) ﴿ فَلَمَا عَاسَمُونَ انْنَقَمْنَا

<sup>(</sup>١) [آل عمران: ٣١]. (٢) [البينة: ٣٠].

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في: ( أ )، ومثبتة في: (الأصل) وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) في نسخة (د) و (ه) و (و) و (ز). زيادة: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَتُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾

 <sup>(</sup>٥) [النمل: ٣٠].
 (١) [غافر: ٧].
 (١) [الأحزاب: ٤٣].

 <sup>(</sup>٨) [الأنعام: ٤٥].
 (٩) [يوسف: ٤٦].
 (١٠) [النساء: ٩٣].

<sup>(</sup>۱۱) [محمد: ۲۸].

<sup>(</sup>۱۲) تفردت نسخة (ج) و (ي) بـ: وقوله تَعَالَى: ﴿ لِيَثْسَ مَا فَذَمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ ﴾.

مِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَهُمْ ﴾ (()، وَفَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِينَ كَرِهُ اللهُ أَفِحَاتُهُمْ فَفَيْظُهُمْ ﴾ (()، وَفَوْلِهِ: ﴿ كَبُرُمْفَتًا عِندَاللَّهُ أَن تَقُولُوا مَا لا فَعَمْلُوكِ ﴿ آ﴾ () .

وَقَوْلِدِ: ﴿ هَلَ يَظُنُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِلْلَٰلِ مِنَ الْمَسَارِ وَالْمَلَةِكَةُ وَقَنِينَ الْأَمْرُ ﴾ ( هَل يَظُنُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ اللَّهَ يَكُهُ أَوْ يَلْقَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِ بَنْفُ مَايَتِ رَبِّقُ ثَوْمَ يُلِي بَشْفُ مَايَتِ رَبِّكَ لَا يَشَعُ تَفْسًا إِيمَنْهَا ﴾ ( ، ﴿ كُلَّةَ إِذَا ذُكِّتِ الْأَرْشُ كُنَّا دَكُلَ اللَّرْشُ كُنَّا دَكُ وَجَلَةَ رَبُّكُ وَالْمَلَكُ صَمَّا صَمَّا صَمَّا صَمَّا الصَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِثْوَرَمُ مَنْفَقُ السَّمَاكُ

وَقَوْلِينَ ﴿ وَبَنِثَقَىٰ رَجُهُ رَئِكَ دُو اَلْمُلَكِلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ ﴾''، ﴿كُلُّ شَيْعِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُمْ ﴾''.

وَقَوْلِـهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَتُّنَّ ﴾'''، ﴿وَقَالَتِ

<sup>(</sup>١) [الزخرف: ٥٥]. (٢) [التوبة: ٤٦]. (٣) [الصف: ٣].

 <sup>(</sup>٤) [البقرة: ٢١]. (٥) [الأنعام: ١٥٨]. (٦) [الفحر: ٢١-٢٢].

<sup>(</sup>٧) [الفرقان: ٢٥]. (٨) [الرحمن: ٢٧]. (٩) [القصص: ٨٨].

<sup>(</sup>۱۰) [ص: ۲۵].

ٱلْيُهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَتَ ٱلِذِيهِمْ وَلُينُوا بِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُشِقُ كُيْفَ يَشَكُمُ ﴾ ('.

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاَصْدِرْ لِمُحَكِّرِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْبُذِنَا ۗ ﴾ ``، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَحَمَلَتُهُ عَلَى اللهِ ؟ وَال أَلْوَجِ وَدُسُرٍ ۞ تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَّاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ ﴾ `` ﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَبْنِينَ ﴾ ``.

وَفَوْلِهِ: ﴿ وَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ اللَّي شَحَدِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشَكَّحَ إِلَى اللَّهِ وَلَا الَّذِيكَ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ وَقَوْلِهَ اللَّهِ عَالَٰوَكُمُّا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدُ قُولَ اللَّهِ عَالَٰوَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَعَرِيهُ وَاللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ وَقَدْلُهُ وَاللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ وَقَدْلُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) [الماتدة: ٢٤]. (٢) [الطور: ٨٤]. (٣) [القمر: ٣-١٤]. (2) [المهر: ٣٠]. (5) [ال عمران: ٣٨]. (7) [ال عمران: ٣٨]. (7) [الماتدة: ٢٤]. (٨) [الماتداة: ٢٤]. (١) [التعراد: ٨١٢-١٩٢]. (١) [التعراد: ٨١٢-١٩٢]. (١) [التعراد: ٨١٢-١٩٢].

وَقَوْلِبِ: ﴿ وَهُوَ مَثْنِيلًا لِلْمَالِ ۞ ﴾ ''، وَقَوْلِد '': ﴿ وَمَكَوْرًا مَضَارًا وَمَكَزُوا مَضَارًا وَهُمْ لَا يَنْفُمُونِكِ ۞ ﴾ ''، وَقَوْلُتُ: ﴿ إِنْهُمْ يَكِمُونَكُمُنَا ۚ ۞ وَآكِهُ كُمِنَا ۞ ﴾ ''.

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْمُوا عَن سُوَّوٍ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُواً فَدِيرًا ﴿ إِن هُبُدُوا خَيْرًا أَوْ خُلُفُ ﴿ وَلَيْعَفُوا وَلَيْمَنُمُ وَلَلْمَ لَمُحُوَّا أَلَا غُيْرُنَ أَن يَعْمَ اللَّهُ لَكُمْزُ وَلَلَهُ غَفُولًا رَحِيمٌ ﴿ ﴾ ﴾ (".

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِنْزَةُ كُورَسُولِدِ. ﴾ ``، ﴿ فَيِمِزَّكِ ٱلْغَيِنَةُمُ أَجْمِينَ ( اً ﴾ ﴾ '`.

وَقَوْلِهِ: ﴿ نَبْرُكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ اللَّهِ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ لِعِنَدَتِهِ عَلَ تَعْلَرُ لَهُ سَحِيًّا ١٠٠٠ ﴾ (١٠٠٠)،

<sup>(</sup>١) [الرعد: ١٣].

<sup>(</sup>٢) في النسخ (أ) و (هـ) و (ي) زيادة: وَقَوْلُهُ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٣) [النمل: ٥٠].
 (٤) [الطارق: ٥٠-١٦].
 (٥) [النساء: ٤٩].
 (٦) [النور: ٢٢].
 (٧) [النور: ٢٢].

رب) [مورد ٢٠٠٠]. (٨) [ص: ٨٦] ، في النسخ (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ط) و (ي) زيادة: (وَقَوْلُهُ عَنْ الْبُلِيسَ).

<sup>(</sup>٩) [الرحمن: ٧٨].(١٠) [مريم: ٢٥].

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَوا لِلَّهِ أَندَاذًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِللهِ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ /ق٧/ أَندَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴿ " ، ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلِدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلَّكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِنُّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكِبْرَهُ تَكْبَيْرًا ﴿ ١١ ﴾ ( )، وَقَوْلِهِ: ﴿ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ١٠، وَقَوْلِهِ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقْدِيرًا ١٠٠٠ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ مَا أَتَّخَـذَ اللَّهُ مِن وَلِيهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَيهٍ ۚ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَيهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠ اللهُ عَالِمِ ٱلْغَيْب وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّ هِ"، وَقَوْلِهِ: ﴿ فَلا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْشَالُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الله الله مُنهُ، وَقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) [الإخلاص: ٤]. (٢) [البقرة: ٢٢]. (٣) [البقرة: ١٦٥]. (٤) [الإسراء: ١١١]. (٥) [التغان: ١]. (٦) [الفرقان: ١-٣]. (٧) [المؤمنو: ١٩-٩٦]. (٨) [النجا: ٤٧].

﴿ فَلْ إِنْمَا حَرَّمَ رَيِّ الْفَوْحِيْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغَى بِقَيْرِ الْمَخِيِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَوْ يُمَزِّلُ بِهِ. سُلطَكُ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ۞﴾ (^.

وَقَوْلِدِ: ﴿ الرَّحْنُ عَلَ ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ " ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْمَرْشِ ﴾ في (سنة مواضع)".

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَكِيسَىٰ إِنِّ مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى ﴾ "، ﴿ بَلَ رَفَعَهُ اللّهَ إِلَيْهُ ﴾ ، وَقَوْلِهِ: ﴿ إِلِيّهِ يَضَعَدُ ٱلْكَيْرُ ٱلْفَلِيْبُ وَٱلْمَمَلُ ١٥٨ الصَّنَامُ بَرَفَعُهُمُ ﴾ "، وقوْلِهِ تقال: ﴿ يَنْهَمُنَنُ أَبْنِ لِى مَرَعًا لَعَلِيّ أَمْلُمُ ٱلْأَسْمَنَ ۚ ۞ اَسَبَّنَ السَّمَوْنِ فَأَطْلِمُ إِلَى إِلَيْهِ مُوسَى وَإِنْ لَأَظُنُهُ كَذِيْهًا ﴾ "، وقوله: ﴿ وَأَلِهُ مَنْ فِي السَّمَةِ مِنْ فِي السَّمَةِ

<sup>(</sup>١) [الأعراف: ٣٣]. (٢) [طه: ٥].

 <sup>(</sup>٣) [الأعراف: ٤٥]، [يونس: ٣]، [الزعد: ٢]، [الفرقان: ٥٩]، [السحدة: ٤]،
 [الحديد: ٤].

ورد في عدد من النسخ: (في سبعة مواضع) ويعنون به أن الاستواء تكرر في سبعة مواضع من القرآن الكريم، لكن في (الأصل) و (أ) وغيرهما: في سنة مواضع: أي أذَّ الآية ﴿ثُمُّ أَسْمُوكُمْ فَيُلُ ٱلْمَرْفِي ﴾ تكررت في القرآن الكريم ست مرات.

<sup>(</sup>٤) [آل عمران: ٥٥]. (٥) [النساء: ١٥٨]. (٦) [فاطر: ١٠].

<sup>(</sup>٧) [غافر: ٣٦–٣٧].

أَنْ يَغْمِفَ بِكُمُّ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَنُورُ ۞ أَمْ أَيْنَمُ مِّن فِي السَّمَآ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ ذَيْدِ ۞ ﴾ ``.

وَقَوْلِهِ ("): ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرُشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فَهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١٠٠٠). وَقَوَّلُهُ: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلِآ أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكُثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَنَنَ مَا كَانُوْأَ ثُمُ يُنْبَثُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ الْقِيَمَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ ﴾ (١)، وقولِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ۚ ﴿ (٥)، وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِئُوكَ ۞۞۞`'، ﴿وَٱصْبُرُوٓاً إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾(١)، وَقَوْلُهُ: ﴿كَم مِّن فِنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً

<sup>(</sup>١) [الملك: ١٦-١٧].

 <sup>(</sup>٢) في النسخ (ز) و (ح) و (ي) زيادة: قوله ﴿ يُكْتِرْٱلْأَكْمَرَ مِنَ ٱلسَّمَالَةِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُرُرُ
 مَعْرَجُ ﴾ [السحدة: ٥].

 <sup>(</sup>٣) [الحديد: ٤].
 (٤) [المحادلة: ٧].
 (٥) [التوبة: ٠٤].
 (٢) [الأنفال: ٤٤].

## كَثِيرَةً أَبِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ (١).

وَقَوْلِدِ: ﴿ وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ اللّهِ حَدِينًا ﴿ ﴿ وَمَنَ أَصَدَفُ مِنَ اللّهِ يَحِيسَى ابْنَ أَصَدَفُ مِن اللّهِ قِيلًا ﴿ وَفَوْلِهِ: ﴿ وَلَا قَالَ اللّهُ يَحِيسَى ابْنَ مَرَيَمَ ﴾ ("، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَمْ اللّهُ مُوسَى اللّهُ مَا اللّهُ مُوسَى اللّهُ مُوسَى اللّهُ مَا اللّهُ مُوسَى اللّهُ اللّهُ مُوسَى لِيمَتَنِينَا وَكُمّا اللّهُ مُوسَى لِيمِتَنِينَا وَكُمّا اللّهُ مُوسَى لِيمِتَنِينَا وَكُمّا مُلّهُ اللّهُ وَوَقَعْ بَعْتَمُهُمْ وَرَجَعْتِ ﴾ ("، ﴿ وَلَمّا جَاةً مُوسَى لِيمِتَنِينَا وَكُمّا اللّهُ وَرَقَعْ بَعَنَينَا وَكُمّا اللّهُ وَوَقَعْ اللّهُ عَمَا لَكُمّا اللّهُ وَوَقَعْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ وَقَوْلُهُ عَلَى اللّهُ وَوَقَعْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنَا وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَوَقَعْ وَاللّهُ لَكُمّا اللّهُ مَا وَوَقَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ وَقَوْمُ الطّهُونَ وَقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ وَقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَوَقَعْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَالَا لَلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) [البقرة: ٢٤٩]. (٢) [النساء: ٨٧]. (٣) [النساء: ١٢٢].

<sup>(</sup>٤) [المائدة: ٢١٦].

 <sup>(</sup>٥) [الأنعام: ١١٥]، في بقية النسخ: (كَلِمَتُ رَبَّكَ)، والمثبت من (الأصل) و (أ)
 وهي قراءة صحيحة عند نافع وابن كثير.

 $<sup>(7) \ \, \</sup>left[ \text{I} \text{limin}: 171 \right]. \quad (V) \ \, \left[ \text{I} \text{lifa} (6: 307) \right]. \quad (A) \ \, \left[ \text{I} \text{lifa} (6: 317) \right].$ 

<sup>(</sup>٩) [مريم: ٥٦]. (١٠) [الشعراء: ١٠]. (١١) [الأعراف: ٢٢].

<sup>(</sup>۱۲) [القصص: ٦٢].

مَاذَآ أَجَبُتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ اللهِ اللهِ

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ (١)، ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾"، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِلُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ﴾(')، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱتْلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ عِنْ ﴿ وَقَوْلِهِ : ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتِلِفُونَ ﴿ (١)، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ (١)، وَقَوْلِهِ: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لَّرَأَيْتَهُ. خَلِيْعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾ (١)، ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَائِدُ مَكَانَ ءَائِذٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نُتَزَلِّ قَالُوٓا . إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرًّ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ /ق٠١/ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>۱) القصص: ۱۵]. (۲) التوبة: ۲]. (۳) البقرة: ۱۷). (٤) الفتح: ۱۵]. (٥) الكهف: ۲۷]. (٦) النمل: ۲۷]. (۷) الأنظم: ۱۵۵]. (۸) الخشر: ۲۱].

وَهُدَى وَيُشْرَفِ لِلْمُسْلِمِينَ اللهِ وَلَقَدْ مَنْتُمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ بَشَرُّ لِيَسَاتُ اللَّذِي يُلْمِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٍّ وَهُندًا إِنَّمَا يُعْلِمُهُ مِنْتُ ثَمِينًا ﴾ (١٠.

وَقَوْلِدِ: ﴿ وَمُوهُ مُومَهُ مُومَهِ لَا عَمْرُ ﴿ آ اِلَّهِ لِلَّهِ لَا يَا عَلَمْ اللَّهِ ﴿ آ ﴾ ("، ﴿ عَلَى ٱلْأَوْلِيدِ يَنْظُورِنَا ۚ ﴾ (") وقولِدِ: ﴿ لِلَّذِينَ اَمْرِيدٌ ﴿ لَلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَوَسِدَةً ﴾ (") وقولِدِهِ: ﴿ لَهُمُ مَا يَشَاهُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ ﴾ (")، وقد ذا النَّبال فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ. مَنْ تَدَبَّرُ النَّوْزَنَ طَالِبَ الْهُدَى ") منْهُ وَتَبَنَّلُ لَهُ طَرِيقُ الْحَقِّ.

ثُمَّ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِّ ﷺ مُفَصِّدِرُ القُوْآنَ، وَتُبَيَّهُ، وَتَذَلُّ عَلَيْهِ، وثغيرٌ عَنْهُ. وَمَا وَصَفَ اللِّرُسُولُ بِدِ رَبَّهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ بِالشَّهُولِ، وَجَبَ الإيمَانُ بَمَا كَذَلِك.

مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «يتُولُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حينَ يَبْغَى ثُلُثُ اللَّيْـلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَاسْــتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَمْـــأَلْنِي

<sup>(</sup>۱) [النحل: ۲۱-۱۰۳]. (۲) [القيامة: ۲۲-۲۳]. (۳) [المطففين: ۲۶].

<sup>(</sup>٤) [يونس: ٢٦]. (٥) [ق: ٣٥].

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ عدا (الأصل) و(ب) و (ج): (طالباً للهدي).

فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟))(١).

وَقَوْلِهِ ﷺ: ((للهُ أَشَــدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ)) لحدث''.

وَقَوْلِهِ: ((يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَحُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ يَدْخُلانِ الجُنَّةينَ".

وَقَوْلِهِ: ((عَجِبَ رَثَّنَا مِنْ قُنُوطِ عَبَادِهِ وَقُرْبٍ غِيَرِهِ، يَنْظُرُ إِلَيْكُمْ أَرْلِينَ قَبِطِينَ، فَيْظَلُّ يَصْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَحَكُمْ قَرِيبٌ).(1).

(١) في بقية النسخ زيادة: (متفقّ عليه).

والحديث رواه البخاري (١١٤٥)، ومسلم (٧٥٨) من حديث أبي هريرة ٩٥٪. (٢) في جميع النسخ عدا (الأصل) و (أ) زيادة: (منفقّ عليه).

والحديث رواه البحاري (٦٣٠٩) من حديث أنس الله بلفظ: (لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم)، ومسلم (٢٧٤٤) من حديث أبي هريرة الله بلفظ: (لله أشد فرحاً).

- (٣) سقط الحديث من: (ح) و (ي)، وفي جميع النسخ الأخرى زيادة: (متفق عليه).
   والحديث رواه البخاري (٢٨٢٦)، ومسلم (١٨٩٠) من حديث أبي هريرة ...
  - (٤) في بقية النسخ زيادة: (حديث حسن).

والحديث رواه أحمد في ((المستند)) (۱۱/٤)، وابن ماجه في المقلعة، (باب: فيما أنكرت الجهبية)، والطبراقي في ((الكبير)) (۲۰۸/۱۹) والآجري في ((الشريعة)) (ص۲۷۹)، واللآلكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (۲۲/۳) بالفظ: ((يضحك))، أو ((ضحك رننا))، كلهم من طريق وكيم = وَقَوْلِهِ: ((لا نَوَّالُ /ق 1 / حَهَنَّمْ يَلْفَى فِيهَا، وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مُزِيدٍ؟ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِرَّةَ فِيهَا قَدَمَهُ^ ، وَفِي رَوَّاتِةٍ: عَلَيْهَا قَدَمَهُ، فَيُشَرِّونِ بِمُشْهَا إِلَى بَعْض، وَتَقُولُ: قَطْ قَطْم، <sup>(7)</sup>.

وَقَوْلِهِ: ((يقُولُ الله عَـرُّ وحَلَّ لآدَمَ عليه السَّـــلامُ: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَفَدَيْكَ. فَيَثَادِي بِصَوتِ: إِنَّ اللهَ يَأْمُولُ أَنْ خُوْجٍ مِن ذُرُّيِّكِ بَعْقًا إِلَى التَّالِ)(٢٠. وَقَوْلُهُ: ((مَا مِنْ أَحَدِ إِلاَّ سَـــيُكُلَّهُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ، بَيْنَهُ وَبَيْنُهُ عَاجِبٌ ولا تَرْجُنانٌ،(٤٠.

وَقَوْلِـهِ فِي رُقْيَةِ الْمَرِيضِ: ﴿رَبَّنَا اللَّهَ الَّذِي فِي السَّــمَاءِ، أَمْرُكَ

ابن حُدُس - وقبل: عُدُس - عن عمه أبي رزين. ووكيعٌ؛ قال عنه الذهبي:
 ((لا يعرف)). وقال الحافظ: ((مقبول))، فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) في النسخ (د) و (ه) و (و): (رِحُلَه).

<sup>(</sup>٢) في بقية النسخ زيادة: (متفق عليه).

والحديث رواه البخاري (٦٦٦١)، ومسلم (٢٨٤٨) من حديث أنس بن مالك ١٠٠٥)

 <sup>(</sup>٣) في بقية النسخ زيادة: (متفقّ عليه).
 والحديث رواه البخاري (٢٤٧٤)، ومسلم (٢٢٢) من حديث أبي سعيد

الخدري ﷺ.

 <sup>(</sup>٤) سقط الحديث من النسخة (أ) و (ك)، ومثبت في أكثر النسخ وفي بعضها زيادة: (منفق عليه).

فِي السَّسَمَاءِ وَالأَرْضِ، كَمَا رَحُمُنُكَ فِي السَّسَمَاءِ: اجْعَلُ رَحُمُنَكَ فِي السَّسَمَاءِ: اجْعَلُ رَحُمُنَكَ فِي السَّسَمَاءِ: اجْعَلُ رَحُمُنَكَ فِي السَّمَانِينَ، أَنْوِلُ رَحُمُنَّا فِي مِنْ رَحُمُنَاكَ، وَمُو يَعْلَمُ الْوَجِعِ، فَيَبْرَأَ، ('')، وَقَوْلِهِ: (رَوَالْعَرْشُ وَاللّهِ وَمُؤْلِهِ عَلَيْهِمْ) وَاللّهُ وَقَوْلِهِ: (رَوَالْعَرْشُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلًا لِمُنْ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلًا لِمُعْرِقُولُهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَاللّهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلِلْهُ وَلَالْهُ وَلِلْهُ وَلَالْهُ وَلَالْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُولِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَالْمُولِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَ

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ زيادة: (رواه أبو داود).

والحديث رواه أبو داور (٣٨٩٦)، والحاكم ( ( / ٩٤))، والطراق في ((للمحم الأوسط)) ( / (٣٨٠/ ) من حديث أبي الدراء، وفي زيادة بن عمد الأصباري، قال عنه البحاري والمسالي: ((منكر المديث)). انظر: ((الميزان)) ( / / ٨٩). وقــال المفسيي فيه: ((وقــد انفرد كعديث الرقيــة: رينا الله الذي في المسام)، فالإسداد ضعيف جداً.

ورواه الإمسام أحمد في ((المستند)) (٢١/٦) من حديث فضالـــة بن عبيد الأنصــــاري، وفي ســنده أبو بكر بن أبي مرتم الغســـاني، وهو ضعيف. وهو في

<sup>((</sup>الكامل)) لابن عدي (٣/ ١٠٥٤) من طريق فضالة عن أبي الدرداء به. (٢) مثبت في جميع النسخ عدا (الأصل) و (أ) و (ب) و (ح) زيادة: (رواه البخاري

<sup>)</sup> سبب يي جمع انتساح عند (رو سب) و (۱) و (ب) و (ج) ويده. (روه البحاري وغيره).

والحديث رواه البخاري (٤٣٥١)، ومسلم (١٠٦٤) من حديث أبي سـعيد الخدري .

 <sup>(</sup>٣) في (د) و (و): (وَالْعُرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ)، وبقية النسخ كما في (الأصل).
 (٤) في (أ) و (د) و (و): (فوق العرش)، وبقية النسخ كما في (الأصل).

 <sup>(</sup>٥) مثبت في النسخ (أ) و (ب) و (ج) و (ك) زيادة: (رواه أبو داود والترمذي =

وَقَوْلِدِ لِلْحَارِيَةِ: (رأَيْسِ اللهُ؟). قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: (رَمَنْ أَنَا؟). قَالَ: (رأَعْيَقُهَا قَالَتُهَا مُؤْمِنَةٌ). (أَعْيَقُهَا قَالَتُهَا مُؤْمِنَةٌ). (أَعْيَقُهَا قَالَتُهَا مُؤْمِنَةً). (أَنَا وَاللَّهِ عَالَتُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَم

( ) (٢). وَقَوْلِهِ: ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ فَإِنَّ اللَّهِ قِبَلَ وَجُهِهِ،

- وغيرها). والحديث رواه أبو داود (٧٧٥)، والترصلدي (٣٣٠)، وابن ماجه (١٩٣)، ولم يصح مرفوغًا، وصحّ موقوقًا على ابن ممعود عليه، وله حكم الرقح، بالفقد ((اللعرض فوق الساء، والله فوق العرض، لا ينفي عليه نسبىء من أعمالكم)، رواه ابن خزية في ((التوحيث)) (٢٤٣١)، والدارمي في ((الرد على المرسبي)) (ص73)، وأو الشيخ في ((الطقلة)) (٢٥٣١)، واللالكائي في (رخير أصيل اعتقاد أهل السنة بالجلمانة) (٢٥/١٣)، واللالكائي

وصحح إسناده ابن القيم كما في ((مختصر الصواعق المرسلة)) (٣٥) والذهبي في ((العرش)) (١٠٥) وفي ((العلو)) (٧٩)، ووافقه الألباني في ((مختصر العلو)) (ص١٠٣).

(٢) في بقية النسخ كلها زيادة: (وَقَوْلُهُ ﷺ: ((أَفْضَالُ الإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله مَعَكَ
 حَيْثُمَا كُشَّ). حديث حسن).

والحديث رواه الطراق في ((للعجم الأوسط)) (۱۳۳۸/ (۲۷۲۸)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (۱۲۶۱). من حديث عبادة بن الصاحت علله، في حسنده عثمان بن كلير قال عنه الهيشمي في ((جميم الزوائد)) ( ( / ) .) (( أم أز مَن ذكوه بِنقة ولا حرج)) اهم. وفي سنده أيضًا نعيم من حماد الراوي عنه، قال تعد اللهي في ((الميزان)): ((من الألمة الأعلام، على لين في حديث)، وقال الحافظ في ((التغريب)): ((صدوق يخطئ كثيرًا)، والحديث ضعّقه الألباني في «(ضعيف الخامه) ( ۲۰۰). فَلَا يَبْصَمُثُمُّ قِبَالَ وَجُهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ غَتَ فَلَمِهِ،) '') وَقَوْلِهِ: ((اللهُمُّ رَبُّ الشَّمَوَاتِ السَّنْعِ (وَرَبُّ الْأَرْضِ)'') وَقَوْلِهِ: ((اللهُمُّ رَبُّ الشَّمَوَاتِ السَّنْعِ (وَرَبُّ الْأَرْضِ)'' وَرَبُّ الْمُتَّوِنِ الْعَرْقِ الْعَرْقِ وَالإَنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ لَ قَالِقَ الحُّبُ وَالنَّوى، مَنْسَرَّ كُلُّ مَنْسِرَ مَبْلُكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ قَبْقُكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ قَوْقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ مَقِقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ مَقِقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ مَقِقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ وَقِقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ وَقِقَكَ شَسِيْءٌ، وَأَنْتَ الْعَاهِلُهُمْ وَلَمْ عَلَى الدَّيْنَ، وَأَعْنِي مِنَ الْفَصْرِي،". وَقَوْلِهِ لَقَا رَفَعَ أَصْحَابُهُ اللَّالِثُ أَنْ وَلَعْمُ إِللَّهُمْ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُمْ وَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ وَلَكُمْ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُمْ وَلَكُمْ عَلَى اللَّهُمْ وَلَا عَلَى الْمُعْوَلَهُمْ عِلَى اللَّهُمْ فَلَا لَمْ الشَّعْرِ وَالْعَلْمُ وَلَكُمْ إِلَّ الْمُولَةُ عُلَيْلُ اللَّهُمْ وَلَا عَلَى الْمُولِكُمْ إِلَا اللَّهُ وَلَاكُمْ إِلَا اللَّهُمْ وَلَا عَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُمْ وَلَا عَلَيْلُهُ وَلَا عَلَى اللَّهُمْ وَلَا عَلَى اللْمُولَا عَلَى اللَّهُمْ وَلَا عَلَى اللَّهُمْ وَلَا عَلَى اللْمُؤْتِ اللْهُولِ اللَّهُمُ وَلَا عَلَى اللْمُؤْلِقَالَ اللْمُؤْلِقَالَهُمْ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ زيادة: (متفقّ عليه).

والحديث رواه البخاري (٤٠٦ ) ومسلم (٥٤٧) من حديث عبدالله بن عمر ،، ورواه ومسلم (٣٠٠٨) من حديث جابر بن عبدالله ...

<sup>(</sup>٢) ليست موجودة في بقية النسخ، وهي مثبتة في صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣) في بقية النسخ زيادة: (رواه مسلم).

والحديث رواه مسلم (٢٧١٣) من حديث أبي هريرة الله بلفظ: (اللهم رب السموات ورب الأرض).

<sup>(</sup>٤) في النسخ (د) و (و): (الصحابة)، وفي نسخة (ج) (لأصحابه لما رفعوا).

<sup>(</sup>٥) في النسخ (د) و (و) زيادة: (بصيّرا) وهي إحدى الروايات عند البخاري.

عُنُقِ رَاحِلَتِهِ))(١).

وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكُمْ مَسَتِرُونَ رَبَّكُمْ ۖ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيَلَةَ الْبَدْرِ، لاَ تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ السَّتَطَعْتُمْ أَن لاَّ ثَغْلُبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاقٍ قَبْل غُرُوهِا؛ فَاقْعُلُوا، ۖ.

إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الأَخادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رِسُـولُ اللهِ ﷺ عَن رُبِهِ يَمَا يُخْبِرُ بِهِ، فَإِنَّ الْفِرْقَة النَّاجِيَّة أَهْلَ السُّـنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ يُؤْمِنُونَ بِنَلِك؛ كَمَا يُؤْمِنُونَ يَمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ، مِنْ غَيْرٍ خَرِيفٍ وَلا تعْطِيلٍ، وَمِنْ غَيْرٍ تَكْبِيفٍ وَلا تَثْفِيلٍ، بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمْتِهِ؛ كَمَا أَنَّ الْأُمْتَةِ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمْمِ.

فَهُمْ وَسَـطٌ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ الجُهْمِيَّةِ، وَبَيْنَ أَهْلِ التَّعْشِلِ الْمُشَبِّكَةِ.

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ زيادة: (متفقّ عليه).

والحديث رواه البخاري (٤٢٠٥)، ومسلم (٢٧٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري ﴾.

 <sup>(</sup>٢) في النسخ (ز) و (ح) و (ي) زيادة: (يــوم القيامة)، كما في صحيح البخاري
 (٧٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) مثبت في بقية النسخ زيادة: (متفق عليه).

والحديث رواه البخاري (٥٥٤)، ومسلم (٦٣٣) من حديث جرير بن عبدالله ﷺ.

وَهُمْ وَسَطٌ فِي بَابِ أَقْعَالِ اللهِ بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْخُبْرِيَّةِ.

وَفِي بَـــابِ وَعِيدِ اللهِ بثينَ الْمُرْجِعَةِ وَبَثْنَ الْوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْفَدَرِيَّةِ '' وَغِيْرِهِمْ.

وَفِي بَابِ<sup>(٢)</sup> الإِيَمَانِ والدِّينِ بَيْنَ الحَرُورِيَّـةِ وَ<sup>(٢)</sup> المُعْتَزِلَةِ، وَبَيَّن الْمُرْجِعَة وَالجُهْمِيَّة.

وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَنَ الرَّوافِضِ /ق71/ وَبَيْنَ الْتُوَائِجِ.
وَقَــَدُ دَحَلَ فِيمَا دَكْرَنَاهُ مِنَ الإِيمَـانِ بِاللهِ الإِيمَانُ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ
بِهِ فِي كِتَابِهِ، وَتَوَاتَرَ عَن رَّسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ؛
مِـنُ أَنَّهُ سُــُبَحَانَهُ وَتَعَالَى فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِــهِ، عَلِيُّ عَلَى مِنْ تَلَمُ مَا هُمُونُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَا هُمُونُ عَلَيْهِ مَلْهُ مَا هُمُونُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَرْشِــهِ، وَهُوَ سُــبُحَانَهُ مَعَهُمُ أَيْتُمَاكُانُوا، يَعْلَمُ مَا هُمُونُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْلُونُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ

<sup>(</sup>١) في: (ز) و (ح) و (ي) زيادة: (والخوارج).

<sup>(</sup>٢) في النسخ (د) و (ه) و (و) و (ط) زيادة: (أسماء).

<sup>(</sup>٣) في (الأصل) و (ج) و (ز) و (ح) و (ي) زيادة: (وبين)، والأوَّل حَلْفها.

<sup>(</sup>٤) في النسخ (ز) و (ط) و (ح) و (ي) زيادة: (عليه وما هم).

وَمَايَنِكُ مِنَ السَّمَاءَ وَمَايَعْمُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُشُتُمْ وَاللَّهُ مِا تَعْلُونَ بَعِيدٌ ﴾ (" وَنِسِس مَعْنَ قَوْلِهِ: ﴿ وَهُو مَعَكُمْ إِلَّنَ مُ اللَّهُ مُتَلِطٌ بِالخَلْقِ؛ وَنِسِلَاهُ مَذَا لا تُوجِئُهُ اللَّهُ أَهُ وهو حِلَاثُ مَا أَجُمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَنِسِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الخَلْقَ، بَلِ الْقُمْرُ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْمَا كَانَ وَهُوَ مُنْهِ عَلَيْهِ الخَلْقِ، بَلِ اللَّهُ مَنْ آيَة مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَيْتَمَا كَانَ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ العَرْشِ، رَقِيبٌ عَلَى عَلْقِهِ، مُهْمِينٌ عَلَيْهِ مِنْ مُعَلِيعٌ إليهم، إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ مِن مُعَانِي الرُّهُ وَيَّةً. وَكُلُّ هَذَا الْسَكلام الذِينِ ذَكُونُ ومِنْ أَلَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَقَالَةُ عَنْهَ عَلَى حَلْقُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ حَلْقِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَسى: /ق ١٤/﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي وَإِنِّي شَرِيبٌ

<sup>(</sup>١) [الحديد: ٤].

 <sup>(</sup>٢) في النسخ (ج) و(د) و (ه) و (و) و (ز) و (ح) و (ط) و (ي) زيادة: (وغير المسافر).

<sup>(</sup>٣) في النسخ (د) و (ه) و (و) و رط زيادة: ررطل أن يُقِلُ أَنْ يَقَلُ أَنَّ عَلَمْ أَنَّ عَلَمْ أَنَّ عَلَمْ وَلِهِ: ﴿ وَلِي السَّمَاءِ أَنَّ السَّمَاءِ وَالْإِمَانِ الْمَعْمَاعُ أَمْلِ الْمَلِمَ وَالإِمَانِ وَاللَّمِنِ وَفَوْ يَسْبَلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَفَوْ يَسْبَلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَفَوْ يَسْبَلُكُ السَّمَاءَ أَنْ اللَّمِ عَلَى الأَرْضِ، وَفَوْ يَسِبُكُ السَّمَاوَتِ وَالأَرْضِ، وَفَوْ يَسْبِلُكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَ عَلَى الأَرْضِ، وَلاَ يَوْلَيْهِ، وَمَنْ آتِاتِهِ أَنْ تَقْمِعُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْمِعُ عَلَى الأَرْضِ، وَلاَ يَوْلِيهِ، وَمَنْ آتِاتِهِ أَنْ تَقْمِعُ عَلَى النَّمْ وَلَيْ أَنْ مِنْ إِلاَّ يَوْلُونِ مِنْ إِلاَيْمِ أَنْ عَلَمْ عَلَى الْمُعْلِقِ وَالرَّضِ عَلَى اللَّهِ أَنْ عَلَمْ عَلَى الْمَاعِ أَنْ تَقْمِعُ عَلَى اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعِلَّالِيَّالِيلُّهُ الْمُؤْمِلُولِ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولِ الللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاجِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ (()، وقَــالَ النَّبِ عُ ﷺ: ((إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَـــُهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِيثُــم مِّن عُمُني رَاحِلَتِـــــ»)((). وَمَا ذُكِرَ فِ الْكِنَابِ وَالسُّـــَّـَةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيِّتِهِ لاَ يُنَــــافِي مَا (ذُكِرَ) أَنْ مِنْ عُلُوّهِ وَفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سَبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ ثُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلَيْ فِي دُنُوه، قَرِيبٌ فِي عُلُوّه.

وَمِنَ الإِمَانِ بِهِ وِبِكُثْبِهِ الإِمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللهِ سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَسِهِ، (مُنَوَّلُ) أَنْ عَشْرُ مُخْلُسوقٍ، مِنْهُ بَدَأً، وَإِلَيْسِهِ يَعُودُ، وَأَنَّ اللهُ تَكَلَّم بِهِ حَقِيقَةً، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّــٰذِي أَنْوَلُهُ اللهُ عَلَى نَبِيَّهِ لِحَمْدِ عَلَى اللهِ عَمْرِهِ. وَلا يَجُورُ إِطْلاقُ لَحُمْدٍ عَلَيْهِ عَنْهُ، بَلْ فَوَكَلامُ اللهِ حَقِيقَةً، لا كلامَ عَيْرِهِ. وَلا يَجُورُ إِطْلاقُ القُولِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام اللهِ أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَاهُ النَّاسُ أَوْ عَبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَاهُ النَّاسُ عَرِيهِ وَهُ فِي الْمُصَاحِفِ، لاَ يُخْرِعُ بِلَيْكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كلام اللهِ عَقِيقَةً إِلَى مَــنْ (تَكَلَمْ بِهِ) " حَقِيقَةً إِلَى مَــنْ (تَكَلَمْ بِهِ)" حَقِيقَةً إِلَى مَــنْ (تَكَلَمْ بِهِ)"

<sup>(</sup>١) [البقرة: ١٨٦].

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٣٨٦)، ومسلم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: (د) و (ز) و (ح) و (ي): (ذكرناه) .

<sup>(</sup>٤) سقطت من النسختين: (و) و (ط).

<sup>(</sup>٥) في بقية النسخ : (قاله)

مُبْتَدِئًا، لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبِلِّغًا مُؤَدِّيًا (١).

وَقَدْ دَخَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِمَانِ بِكُثِيهِ وَرُسُلِهِ: الْإِمَانُ بِــَأَنَّ الْمُؤْمِنِــِينَ يَرُوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَــةِ عِيَانَــا بِأَيْصَارِهِمْ، كَمَا يَرُوْنَ الشَّمْسَ صَحُوا لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرُوْنَ الْفَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُــونَ فِي رُؤْيَتِهِ. يَرُوْنَهُ سُـبْحَانَهُ /ق٥ ١ / وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَرُوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجُنَّةِ؛ كَمَا | يَشَــاءُ | (") الله سُبْحَانَهُ وتَعَالَى،

وَمِنَ الإِمَانِ بِالْمَتِّرِمِ الآخِرِ الإِمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَمَّا يَكُسُونُ بَعْدَ الْمَوْنِ، فَيَتُوْمِنُونَ بِفِئْنَةِ الْفَتْرِ، وَبِعَدَابِ الْفَثْرِ وَنَعِيهِ. فَأَمَّا الْفِئْنَةُ ، فَإِنَّ النَّاسَ يَقْتَتُونَ فِي قَبُورِهِ مَّ، فَيَقَالُ للرَّجُلِ: مَنْ رَئِسَكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَس تَبِيُّكَ؟ وَثِيْبَكَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْفَقْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

<sup>(</sup>١) في النسخ: (د) و (ه) و (و) و (ز) و (ط) زيسادة: (وَقُوَ كَلاَمُ اللهُ: حُرُوقُهُ، وَبَيْانُ مَعَايِدِهِ لَيُسَ كَلاَمُ اللهِ الْحُرُوفَ دُونَ المَعَايِّ، وَلاَ الْمُعَايِّ وُونَ الْحُرُوفِ، وقد وردت هذه العبارة أيضاً في كتاب ((إقامة الدليل)) (١/٢) للمؤلف نفسه. (٢) في (الأصل): (شاء) والمثبت أصوب، وهو هكذا في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: هَاهُ هَاهُ، وهو الأشهر.

فَقُلْتُ اللهِ فَيْضُرِبُ بِمِزْزَيَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَيَصِيعُ صَيْحَةً يَسْ مَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ إلاَّ الإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ، لَصَعِقْ ((). ثُمَّ يَعْدَ هَذِهِ الْفِينَةِ إِلَّا الْمِنْسَانُ، وَلَى يَسوم (ا) الْقِيَامَةِ الْكُثِرَى، فَتْعَادُ الأَوْزاعُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وتشُومُ الْقِيَامَةُ الَّي أَخْبَرَ اللهُ بِحَا فِي كِتَابِهِ، وعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْسِلِمُونَ. فَيَغُومُ النَّاسُ مِنْ فَبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاهُ عَرَاهُ غُرُكِا، وَتَذُنُو مِنهُمُ الشَّمْسُ، ويَلْجَمُهُمُ الْعَرَقُ، وَتُنصَبُ الْمَوَازِينُ، فَيُوزَنُ فِيهَا أَعْمَالُ الْمِيَادِ، ﴿ مَنَ ثَلَّتَ مَوَزِينُهُمُ مَالُّولَيَكِ هُمُ ٱلْمُمْلِمُونَ ﴿ آلَهُ مُلِمَانِهُ مَن تَلَقَلَتُ مَوَزِينُهُمُ مَالُّولِيكِ خَيْرُوا أَنْهُمَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِكُونَ ﴿ ﴾ (. وَتُنشِرُ الدَّوَاوِسُ، وَهِي صَحَافِفُ الْأَعْمَالِ، فَآخِذَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ، وَاخِذَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما رواه البخاري (۱۳۳۸)، وأبو داود (٤٠٥١)، والنساتي (٢٠٥١) من حديث أنس بن مالك شا، وإلى ما رواه أحمد في المسند (١٨٥٣٥)، وأبو داود (٤٧٥٣) من حديث الراء بن عازب شا، وهو حديث ثابت مشهور.

<sup>(</sup>٢) في النسخ (د) و (ه) و (ط): (إلى أن تقوم).

<sup>(</sup>٣) [المؤمنون: ١٠٢].

(أَوْ)(١) مِن وَّرَاءِ ظَهْرِهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالى: /ق٢١/ ﴿ وَكُلِّ إِنْكُنِ

ٱلْرَمَنَهُ طَنْتِرِهُ، فِي عُنُقِيَّةٍ وَثُغْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَايَلَقَنَهُ مَنشُورًا ۞ اقْرَا كِنْبُكَ كَفَى بَنْفُسِكَ ٱلْيُرْمَ عَلَكَ حَسِيبًا۞۞۞.

وَيُحَاسِبُ اللهُ الحَلْق، وَيَخْلُو بِعَبْدِو الْمُؤْمِسِ، فَيُغَرَّرُهُ لِدُنُوبِهِ؛ كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالشُّئَةِ. وَأَمَّا الْكُفَّارُ؛ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ بِسَيِّقَاتِهِ؛ فَإِنْتُهُم لَا حَسَنَاتِ لَمَنْم، وَلَكِنْ تَعْدَدُ أَعْمَالُكُمْ، وَتُحْصَى، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقَرَّونَ يَهَا، وَيُجْزَوْنَ بِحَا.

وَفِي عَرَصَــةِ الْقِيَاصَـةِ الحُوضُ الْمَوْرُودُ لِلْمَحَدُّةِ ﷺ ماؤُه أَشَـــُّةُ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَــلِ، طُولُهُ شَـــهُرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، وآتِيَّهُ عَدَدُ بُخُومِ السَّمَاءِ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً، لاَ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَعْدُهَا أَبَعْد

وَالصَّــرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَثَّنِ جَهَنَّم، وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَثَنَ الْجُنَّــةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّــاسُ عَلَيْهِ عَلَى قَدْرٍ أَغْمَالِحَــم، فَينْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهِ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُم مَن يَمُرُّ

<sup>(</sup>١) في النسختين (هـ) و (طـ): (و) بدلًا من (أو)

<sup>(</sup>٢) [الإسراء: ١٣–١٤].

وَأَوَّلُ مَن يَسْتَقْمِعُ بَابَ الجُنَّةِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَوَّلُ مَن يَدْ حُلُ الجُنَّةَ مِنَ الْأَمَمِ أُمَّتُهُ ﷺ.

وَله فِي الْقِيَامَةِ ثَلاثُ شَفَاعاتٍ: أَمَّا الشَّفَاعَةُ الأُولَى؛ فَيَشْقَعُ لأَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْتَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَزَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: آدَمُ، لأَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْتَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَزَاجَعَ الأَنْبِيَاءُ: السَّلامُ- الشَّفَاعَةَ حَتَّى تَتَنَهِى إلَيْهِ. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ /ق٧١/الثَّانِيَةُ؛ فَيْشَمْعُ فِي أَهْلِ الجُنَّةِ أَن يَدْخُلُوا الجُنَّة. وَهَاتَانِ الشَّفَاعَةُ الْقَارَ، وَهَلْوِ الشَّفَاعَةُ لَى خاصَتَانِ لَهُ. وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّالِقَةُ فِيْشَاهُمْ فِيمَن اسْتَحَقَّ الثَّار، وَهَلْوِ الشَّفَاعَةُ اللَّ لَهُ وَلِسَائِيرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِم، يَشْفَعُ فِيمَنِ اسْتَحَقَّ النَّارِ الْأَ يَدْخُلُهَا، وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَحُلُهَا أَن يَخْرَجَ مِنْهَا. وَيُخْرِجُ اللهُ مِنَ النَّارِ أَقُوامًا بِغِيرِ شَفَاعَةٍ، بَلَ بِفَصْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، وَيَبْقَى فِي الْجُنَّةِ فَضُلُّ عَمْنُ دَحَلِ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُشْشِئِ اللهِ أَوْرَحْمَتِه، وَيَبْقَى فِي الْجُنَّةِ فَضُلُّ عَمْنُ دَحَلٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُشْشِئِ اللهِ لَمَّا أَقُوامًا فَيْهُ حِلْهُم الْجُنَّة.

وَأَصْنَافُ مَا تَتَصَمَّتُهُ الدَّارُ الآخِرَةُ مِنَ الجِّسَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالْعِقَابِ وَالْعِقَابِ وَالْعِقَابِ وَالْعَقَاءِ، وَقِيقَادِ وَالْغَلَادِ مَنْ السَّمَاءِ، وَقِي الْمُثَرِّقَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَقِي الْعِلْمِ الْمُؤْرُوثِ عَن وَ الأَنْسِاءِ، وَقِي الْعِلْمِ الْمُؤْرُوثِ عَن عَمْن النَّعَلَاءُ وَعَن الْمُثَافَةُ وَحَدَهُ.

وَتَؤْمِنُ الْفَرْقَةُ النَّاحِيَةُ أَهْلُ الشُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقُدَرِ حَيْمِهِ وَشَرُه. وَالإِمَالُ بِالْفَدَرِ عَلَى دَرَحَتَيْنِ؛ كُلُّ دَرَحَةٍ تَنَصَمَّنُ شَيْئِي. فَالدَّرَحَةُ الأُولَى: الإِمَسَانُ بِأَنَّ اللهُ عَلِم مَا الخَلُقُ عَامِلُونَ بِعِلْمِهِ الْقَدِيم اللَّذِي هُو مَوْصُدونٌ بِهِ أَزَلًا وَأَبَدًا، وَعَلِمَ جَمِيسَمَ أَخُوالِهِم مِّن الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالأَرْزَاقِ وَالآجَالِ، مُمَّ كَنَسِ الله فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الخَلابِقِ. فَأَوَّلُ مَا حَلَقَ اللهُ الْفَلَمَ فقالَ لَهُ: آكُمُثِ. فقالَ: مَقَالَ: مَنا أَكْمُثِ؟ فَالَ: اكْمُثِ، مَقَالَ: فَقَالُ مَا حَلَقَ اللهُ الْفَلَمَ فقالَ لَهُ: آكُمُثِ. فقالَ: الإنْسَانَ لَمْ يَكُن لِّيُحْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُن لِيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الأَقْلاَمُ، وَطُويَتِ الصُّحُفُ؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَّمُ أَكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَاآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبُّ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ (٧) ١٤ (١)، وَقَالَ: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنْ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ التُّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُـبْحَانَهُ وتَعَالَى /ق٨١/ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا: فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ. وَإِذَا حَلَقَ جَسَدَ الْجُنِينِ قَبْلَ نَفْخ الرُّوح فِيهِ؟ بَعَـــثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيَوُّمَرُ بِأَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، (بِكَتْبٍ)(" رِزْقِهِ، وَأَخِلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٍ.. وَخُو ذَلِكَ. فَهَذَا القَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيمًا، وَمُنْكِرُهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ.

وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ؛ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِذَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ،

<sup>(</sup>١) [الحج: ٧٠]. (٢) [الحديد: ٢٢]. (٣) في بقية النسخ: (فَيُقُالُ: آكُتُكُ).

<sup>(</sup>١) في بقيه النسخ. (فيقال. اكتب

وَهُوَ ('': الإيمَانُ بأَنَّ مَا شَاءَ الله كَانَ، (وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ) (''، وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ مِنْ حَرِّكَةِ وَلَا سُكُونِ؛ إِلَّا بَمَشِيئَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى، لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَلَى كُلِّ شَـيْءٍ قَلِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ، فمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي السَّمَاوات وَلاَ فِي الأَرْضِ إِلاَّ اللهُ خَالِقُهُ سُـبْحَانَهُ وتَعَالَى، لا خَالِقَ غَيْرُهُ، وَلاَ رَبُّ سِواهُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَن مَّعْصِيتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلَا يَرْضَى عَن الْقَوْمِ الْفَاسِـقِينَ، وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَلَا يُحِتُ الْفَسَادَ.

وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقًا، وَاللَّهُ حَالِقُ أَفْعَالِيم. وَالْعَبْدُ هُوَ: الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ، وَالْفَاحِرُ، وَالْمُصَلِّى، والصَّائِمُ، ولِلْعِبَادِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو أن الإيمان بأن ما شاء الله كان).

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): (وما شاء لم يكن) وهذا خطأ، والصواب ما أثبته كما هو مثبت في بقية النسخ.

فُــُدُرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهُمْ، وَلَمُــمْ إِرَادَةً، وَاللهُ خَالِقُهُــمْ وَخَالِقُ فُلْرَقُمْ وإزادَقِيمْ؛ كَمَا قَالَ: ﴿ لِمَن لَمَاتَهِ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَاتُونَ إِلَاّ أَنْ يَكُنَّةَ اللهُ رُبُّ الْفَلْكِيونَ ۞ ﴾ ( ).

وَهَـــذِهِ الدَّرَجَةُ مِنَ الْقَــدَرِ لِكَذَّبُ كِمَا عَاقَــةُ الْفَدَرِيَّةِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ (السَّــلَفُ)''؛ مُجُوسَ هَذِهِ الأُثَّةِ، وَيَعْلُو فِيهَا قَومٌ مِنْ أَهْلِ الإِنْبَاتِ، حَتَّى يَسْــلُبُوا الْعَبْدُ قُدْرَتُهُ وَاحْتِيَارُهُ، وَيُحْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهُ وَأَحْكُمُامِهِ حِكْمَهَا وَمُصَالِحَهَا.

وَمِنْ أُصُولِ الْفِرْفَةِ النَّاحِيَةِ أَنَّ الدِّينَ وَالإِيمَانَ فَوْلُ وَعَمَلُ، قَوْلُ الْقُلْبِ/ق.٩ ١/ وَاللَّمَسَانِ، وَعَمَلُ الْقُلْبِ وَاللَّمَسَانِ وَاجْتَوَارِحِ. وَأَنَّ الإيمان يَزيدُ بالطَّاعَةِ، وَيُنْفُصُ بالْمَعْصِيَةِ.

<sup>(</sup>١) [التكوير: ٢٨-٢٩].

<sup>(</sup>٢) في جمع النسخ المخطوطة والمطبوعة: (النبي صلى الله عليه وسلم)، لكن في 
(١/ قي جمع النسخ المخطوطة والمطبوعة: (النبي صلى الله عليه وسلم)، لكن في 
وقد تكون (الشافعي)، لكن الأرجع أما (السلف)، لسبيين: الأول: لأنما أقرب 
في رسمها على (الشلف) فيما ظهر لي، والنابي: أن نشيخ الإسلام نسب هذا 
القـول إلى الشلف فقال في ((الرد على المطبوعية)) (ص٣٠٠): (ولهذا قال 
الشلف: القدرية بحسوس هذه الأمة)، كما أنه رحمه الله قد ذكر في ((جموع 
الفتاوي)) (٨/١٥) أناً طائفة من أنمة الحديث طمنوا في صحة الحديث.

وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ يُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخُوَارِجِ بَسَلِ الْأَحْوَةُ الإِيمَائِيَّةُ ثَانِيَةً مَعَ الْمَعَاصِي؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: فِي آيَةِ القِصَاصِ ﴿ فَمَنْ عُهِنَ لَهُ مِنْ أَنْجِهِ مَنَيُّ قَالِبَاعُ بِالْمَمْرُونِ ﴾ "، وقَال: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَنَكُوا فَاصَّلِحُوا بَيْنَهُمُ فَإِنْ مَنْتَ إِحَدَنْهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَنِلُوا النِّي تَبْعِى حَقَى قَعْنَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّي اللَّهُ أَنْ فَأَمَتُ فَأَصَلُوا بَيْنَهُما بِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْهُمُولِينَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولَا

وَلا يَسْلَبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلَّىِّ اسْمَ الإِمَانِ بِالْكُلَّيْةِ، وَلا يُخْلُمُونَهُ
فِي النَّارِ، كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَوِلَهُ بَلِ الْفَاسِفُ يَدُخُلُ فِي اسْمِ الإِمَانِ،
فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَلَى: ﴿ وَمَتَحْرِمُ رَفَّبَكُمْ مُّوَجَّمِكُمْ ﴾ وَقَدْ لا يَدُخُلُ
فِي اسْمِ الإِمَانِ الْمُطْلَقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ اللَّذِينَ فِي اسْمِ الإِمَانِ الْمُطْلَقِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّمَا ٱلْمُؤْمِثُونَ اللَّذِينَ إِلَيْنَ اللَّهُ مِثْوَلِهُ وَمُو السَّلِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ السَّلِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْسِقُ السَّلِقُ حَينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْهِنُ السَّلِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْهِبُ

 <sup>(</sup>١) [البقرة: ١٧٨].
 (٢) [الحجرات: ٩-١٠]

<sup>(</sup>٤) سقطت من النسخ: (أ) و (ب) و (ك).

نْهُبَةَ ذَاتَ شَرَفِ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَّهِ فِيهَا أَيْصَارَهُمْ حِينَ يُتَنْهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ``. وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِسِ تَاقِصُ الإِنجَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِسِ قِكِيرَتِهِ، فَلَا يُعْطَى الاسْسَمَ الْمُطَلَق، وَلَا يُسْلَبُ مُطَلَق الاشه.

وَمِسِنُ أَصُولِ الْقُلِ الْ السُّنَةِ وَالحَمَاعَةِ: سَارَمَةُ فُلُوبِهِمْ
وَالْمِسِنَةِهِمْ الْصَحَابِ رَمُسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا وَصَفْهُمُ اللهُ بِهِ فِي
قَوْلِهِ:
وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ جَآدُو مِنْ بَعْرِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱلْفَهِرْ لَنَكَ
وَلِإِخْوَيْنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلإِمْنِ وَلَا يَجَعَلُ فِي فُلُوبِنَا عِلَا لِللّهِينَ مَا اللّهِي عَلَيْهِ لَلْلَذِينَ مَا اللّهِي عَلَيْهِ لَلْفَيْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجْعَلُ فِي فُلُوبِنَا عِلَا لَلْفِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهِي عَلَيْهِمْ وَلَهُ اللّهِي عَلَيْهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ اللّهِي عَلَيْهِمْ وَلَهِ اللّهِي عَلَيْهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهِمُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا نَصِيفَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَلَّهُ فِي فَلَيْهِمْ فَاللّهِمْ عَلَيْهِمْ أَلَهُ لِللّهِمْ عَلَيْهِمْ أَلَهُ لِللّهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَلَهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَلَهُ لِللّهِمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (١٠٠) (٧٥) من حديث أبي هريرة ٦٠٠٪

<sup>(</sup>٢) سقطت من (الأصل).

<sup>(</sup>٣) [الحشر: ١٠].

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري ١٠٠٠

وَقَاتَلَ، عَلَى مَنْ أَتَفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ. وَيَقَدَّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الأَنْصَــَارِ. وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّ اللهُ قَــالَ لأَهْلِ بَدْرٍ - وَكَانُوا ثُلاثَ مِاتَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ: ((اعْمَلُوا مَا شِتْمُ هَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ),'''، وَبِأَلَّهُ ((لَا يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بِايَعَ تَحْت الشَّعِرَة),'''؛ كَمَا أَحْبَرَ بِهِ النَّبِيِّ يَشَقَّ، يَدُخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بِنِهِ النَّبِيِّ يَشَقِهُ وَرَضُوا عَنْــهُ، وَكَانُوا أَحْبَرَ مِنْ اللهِ وَأَنْبَعِ مَاتَةٍ. وَيَشْهَدُونَ بِالْجُنَّةِ لِمَنْ شَــهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَشِى مَنْ الْعَيْرَةِ، كَالْعَشَرَة، وَكَانُوا أَحْبَرَ مِنْ اللهِ يَشْهَدُونَ بِالْجُنَّةِ لِمَنْ شَــهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ يَشْهُمُ وَلَعْمَرَةً مِنْ السَّحَابَةِ.

وَيُقِــُرُونَ بِمَــا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقُلُ عَنْ أَمِــهِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَللهُ وَغَيْرِهِ؛ مِــلْ أَنَّ حَيْرُ هَنْدِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِقِهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمُّ عَمْرُ. وَيُثَالُفُونَ بِغُثْمَانَ، وَيُرَبِعُونَ بِعَلِيّ؛ كمّا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثَارُ، وَكَمَا أَجْمَتُ الصَّحَابُهُ عَلَى تَفْدِعِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ. مَعَ أَنَّ بَغْضَ

 <sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٠٧) (٣٠٩٠)، ومسلم (٤٩٤) من حديث علي بن أبي
 طالب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣٤٩٦) بلفظ: ((لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحــد. الذين بايعــوا تحتها)). ورواه أحــد (١٤٨٦)، وأبو داود (٢٥٥١)، والترمــذي (٣٨٦٠) بلفظ: ((لا يدخل النار أحد نمن بايع تحت الشــحرة))، كلهم من حديث جابر بن عبد الله نظه.

أَهْلِ السُّنَةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٌّ بَعْدَ الثّقاقِهِمْ عَلَى تَشْنِيع أَي بَكُمٍ إوَعُمْرَ إِنَّ أَيْهُمَا أَفْصَىلُ الْ فَقَدُمْ قَوْمٌ عُثْمَانَ وَسَكُتُوا، أَوْ رَبُعُوا بِعَلِيَّ ، وَقَدْم قَوْمٌ عَلِيًّا ، وَقَوْمٌ تَوَقَعُوا. لَكِنِ اسْتَقَرْ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيم عُنْمَانَ ، (ثُمَّ عَلِيً)". وَإِنْ كَانَتْ هَذِه المُسَالَةُ وَ مَسْأَلَةً عُنْمَانَ وَعَلِيَّ - لَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي يُصَلَّلُ المُحَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُهُورٍ أَهْلِ السُّنَّةِ. لَكِنَّ المَسْأَلَة الْتِي يُصَلَّلُ المُخالِفُ فِيهَا: مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ، وَذَلِكَ أَنْهُمْ يَوْمِنُونَ أَنَّ الخَلِيفَة بِعُدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَلُو بَكُمٍ ، ثُمَّ عُمْدَا، ثُمَّ عُلْمَانُ، ثُمَّ على وَضِي اللهُ عَنْهُ مَهُ الْمَعْ فِي حِلَافَةٍ الْحَدِيدُ مِنْ مَوْلُودٍ؛ فَهُو اللهِ عَنْهُ مِنْ مَوْلُودٍ؛ فَهُو أَمْ عَلَى وَمِنْ مِارًا أَهْلِهِ.

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في (الأصل) و (ح).

<sup>(</sup>٢) سقطت من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٣) سقطت من (الأصل) ومثبتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم ﷺ (كررها ثلاثًا).

وَيَتَوَلُّونَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أُمُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وِيُقِرُّونَ<sup>(7)</sup> بِأَتَهُنَّ أَزْوَاجُهُ فِي الآجِرَةِ: خُصُمُوصًا خَدِيجَةً أَمُّ أَكُثْرٍ أَوْلاَدِهِ، وَأَوْلَ مَنْ آمَنَ بِهِ (وَعَاضَدَهُ)(<sup>(1)</sup> عَلَى أَمْرِه، وَكَانَ لَمَا مِنْهُ المَنْزِلَةُ العَالِيَةُ. وَالصَّنْدَلِيقَةً

 <sup>(</sup>١) رواه بنحـوه أحمـد (١٧٧٧)، والبـزار (١٣١/٦) (٢١٧٥). من حديث عبدالمطلب بن ربيعة ظله بإسناد منقطع، قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (١/٨٤٤): له شواهد.

ورواه بنحسوه ابس ماجه (۲۲)، والحاكم (۵۰(٤)، وابن عسساكر في (زاريخ دمشسق)) (۳۰/۲۲۱). من حديث العبساس بن عبدالمطلب عليه. قال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (۸۸/۲): إسناده منقطع، وقال ابن كثير في ((حامع المسانيد والسنن)) (۹۳۲): له شاهد.

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٧٦) من حديث واثلة بن الأسقع ، يلفظ: ((إن الله اصطفى
 كنانــة من ولد إسحاعيل، واصطفى قريشــا من كنانــة، واصطفى من قريش يني
 هاشم، واصطفاق من بني هاشم)).

<sup>(</sup>٣) كذا في (الأصل) و (أ) و (ج)، وفي بقية النسخ: (يؤمنون).

<sup>(</sup>٤) في النسخ (ز) و (ح) و (ي): (وأعانه)

بِنْتَ الصَّدِّيقِ، الَّتِي قَالَ فِيهَا ﷺ: ((فَصْلُ عَائِشَــَةَ عَلَى النِّسَــاءِ كَفَصْلُ النَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ)) (''.

(وَيَتَبَرَّوُونَ)(٢) مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَبِّغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُـبُونَهُمْ، وَطَرِيقَةِ النَّوَاصِبِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلِ أَوْ عَمَلٍ. وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَحَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِئِهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمَنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَ (عَامَّةُ) (" الصَّحِيح مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ: إِمَّا مُحْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ، وَإِمَّا مُحْتَهِدُونَ مُخْطِئُونَ. وَهُم مَّعَ ذَلِكَ لاَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الإثْمُ وَصَغَائِره؛ بَلْ بَجُوزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوبُ فِي الجُّمْلَةِ. وَلَهُم مِّنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ -إِنْ صَدَرَ-، حَتَّى إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُم مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُم مِّنَ الْحُسَنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّعَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ ثَبَتَ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٣٣)، ومسلم (٢٤٣١). من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ، وروياه أيضًا من حديث أنس ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في النسختين (أ) و (ج): (وَيَبَرُؤُنَ).

<sup>(</sup>٣) انفرد بما (الأصل).

بِقَوْلِ رَسُسولِ اللهِ ﷺ أَتَقَهُمْ خَيْرٌ الْقُرُونِ''، وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَخَدِهِمْ إذَا يَصَدُّقَ بِهِ كَانَ أَفْصَلَ مِنْ جَبَلِ أُخَدٍ ذَهَبًا بِكُن بَعْدَهُمْ''.

مُّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدِهِمْ ذَنْتٍ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بَحَسَنَاتٍ مُّحُوهُ، أَو غُفِرَ لَهُ؛ بِفَصْل سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِين هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بشَــفَاعَتِهِ، أَو ابثُلِيَ ببلَاءٍ في الدُّنيَّا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ. فَلِإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقَةِ؛ فَكَيْفَ فِي الْأُمُـورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا جُمَّتَهِدِينَ: إِنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَحْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرٌ وَاحِدٌ، وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ. ثُمَّ الْقَدْرُ الَّذِي يُنْكُرُ مِنْ فِعْل بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ تَزْرٌ مَعْمُورٌ فِي جَنْبِ فَضَائِلٍ (١٦) الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛ مِنَ الإِيمَانِ /ق ٢٢/ بِاللهِ، وَرَسُــولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْمِحْرَة، وَالنُّصْرَة، وَالْعِلْمِ النَّافِع، وَالْعَمَلِ الصَّالِح. وَمَن نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ

 <sup>(</sup>١) يشير إلى ما رواه البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣). من حديث عبدالله بن مسعود ، الفظ: ((خير الناس قرني)).

 <sup>(</sup>٢) يشـــر إلى ما رواه البخاري (٣٦٧٣)، ومسلم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد
 الخدري ﷺ، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) في (الأصل): (الفضائل).

يِعِلْمِ (وَعَدْلِ) ('' وَيَصِيرَوْ، وَمَا مَنَّ الله عَلَيْهِم يِهِ مِنَ الْفَصَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِيمَ وَعَدْن يَقِينُا أَنَّهُمْ عَيْرُ الْخُلُقِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ؛ لَآكَانَ، وَلا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَثْمُهُمْ هُمُ الصَّفُوةُ مِنْ شُـرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّتِي هِـيَ خَيْرُ الأَمْمِ وَأَكْرُمُهَا عَلَى اللهِ (''.

للهُ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ اثّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَطِئًا وَطُلَّمِنَ مَنْ طَرِيقِ أَهْلِ السَّابِقِينَ الأُولِينَ مِن اللهَهَاجِرِينَ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) انفرد كما (الأصل) وهذا من إضافات المؤلف رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ عدا (الأصل) و (ج) و (ط) زيادة: (وَمِنْ أَصْلُولُ أَلْمِي الشَّمَةِ: التَّصْدِيقِ بَكُوامَكِ الأُولِيَّاءَ وَمَا يُجْرِي الشَّمْ عَلَى أَلْدِيهِم مِّنْ حَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَلْتُهِ الشَّمْ عَلَى أَلْدِيهِم مِّنْ حَوَارِقِ الْعَادَةِ وَالثَّالُورِ عَنْ سَالِفِ الأُمْمِ الشَّمَعَ اللَّهِ النَّالُورِ الشَّمْ وَاللَّهِ اللَّهَ مِنَ الصَّحَالَةِ وَالثَّالِمِينَ وَسَائِرِ فَي السَّحَالَةِ وَالثَّالِمِينَ وَسَائِرِ مَنْ الْقِبَادَةِ).

<sup>(</sup>٣) في النسخ (ب) و (د) و (ه) و (و) زيادة: (فإن كل محدثة بدعة، ... الحديث). (٤) رواه أحمد (١٧١٨٤)، وأبو داود (٤٦٠٧)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)،

الحُسدُي هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَيْقِيْ وَوَنَكَامَ اللهِ عَلَى عَبْرِه مِنْ كَلام أَمْنَافِ النَّاسِ، وَيَقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلَى هَدْيُ كُلُّ أَحَدٍ. وَعَذَا الْمُنَافِ النَّاسِ، وَيَقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ عَلَى هَدْيُ كُلُّ أَحَدٍ. وَعَذَا المُخْتِمَاعُ، وَضِدُّمَا الْفُرْقَةُ، وَإِنْ كَانَ لَفُطُّ الْجُنَمَاعَةِ فَدْ صَارَ اسْمًا الإَجْتِمَاعُ، وَضِدُّمَا القُولُةُ فَيْ وَالْإِجْمَاعُ (") هُوَ الأَصْلُ اللَّالِثُ الَّذِي يَعْتَمَّ مُعَلِّدٍ فِي الْعِلْمِ وَالدِينِ. فَهُمْ يَرُنُونَ يَعْدُو") الْأَصُولِ النَّلاثَةِ مَنِيمَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالِ وَأَعْمَالِ بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةٍ مَا لَهُ تَمَلَّقُ لِي المُسْلَطِ المَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كُثْرُ الاخْتِلَافُ، وَالشَيْمَ وَالشَارِعُ اللَّالِحَةِ اللَّمَالِ اللَّلَافِي اللَّلْكَةِ اللَّهُ الْمُنْفُعُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِلُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْفُولُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

مُّ هُمْ مَّعَ هَذِهِ ( ) الْأَصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَونَ

<sup>=</sup> والحاكم (١٧٦/١). من حديث العرباض بن سارية ١٠٠٠.

والحديث صححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهسيي، وابن عبدالبر في ((جماع بيان العلم وفضله)) (١٦٤/٢)، وابن تبمية في ((منهاج السسنة)) (١٦٤/٤)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (٤٢)، وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (١٨١/١.

 <sup>(</sup>١) في أكثر النسخ: (الاجتماع)، وهو خطأ متكرر.
 (٢) في (الأصل): (هذه).

<sup>(</sup>٣) في أكثر النسخ: (الاجتماع)، وهو خطأ كسابقه.

<sup>(</sup>٤) في (الأصل): (هذا).

عَنِ الْمُنْكُرِ عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ: وَيَسرَوْنَ إِقَامَةَ الْحُجِّ وَالْجِهَادِ وَاجُّهُمَـعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الأُمَرَاءِ أَبُرارًا كَانُوا أَوْ فُجَّارًا، وَيُحَافِظُونَ عَلَى الجُمَاعَاتِ، وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ للأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: ((الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ؛ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَـبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ))(1). وَقَوْلِهِ ﷺ: ((مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجُسَدِ الوَاحِدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ؛ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْحُسَــدِ بِالْحُمَّى وَالسَّــهَرِي<sup>(٢)</sup>. وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرُ عَلَى الْبَلاءِ، وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّحَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ. وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، وَتَحَاسِنِ الأَعْمَالِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِه ﷺ: /ق ٢٣/ (رأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا))<sup>(٣)</sup>. وَيَنْدُبُونَ إِلَى

قال الترمذي: حديث حسس صحيح. وقسال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يُعُرِّج في الصحيحين وهو صحيح على شسرط مسلم بن الححاج. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح.

أَنْ تَعِسلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتَعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، وَتَغُفُو عَمَّنْ طَلَمَكَ. وَيَأْمُرُونَ بِيرِّ الْوَالِدَيْنِ، وَصِلَةِ الأَرْحَامِ، وَحُسْنِ الْجَوَارِ، وَالإِحْسِانِ إِلَى النِّنَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالرَّقُقِ بِالْمَمْلُوكِ. وَيَتَهُونَ عَنِ الْفَحْرِ، وَالحُيلاءِ، وَالبَّغِي، وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَاتِي بِحَقَّ أَوْ بَعْيْرِ حَقّ. وَيَأْمُرُونَ مِعَلِى الْأَحْدَقِ، وَيَتَهُونَ عَنْ سَفَسَافِهَا. وَكُلُ مَا يَقُولُونَهُ وَيَفْعَلُونَهُ مِلْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّمَا هُمْم، فِيهِ مُتَبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالشَّنَّةِ، (وَطَرِيقُهُمْ)(') هِيَ دِينُ الإسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ الله بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ.

لَكِنْ لَمُنَا أَخْمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ أَمَّنَهُ سَتَغْتَرِقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسَنْعِينَ فِزْقَةً؛ كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الشُّنَّةُ و الجُمْاعَةُ"، (صَارَ

<sup>(</sup>۱) كذا في (الأصل) و (ج)، وفي بقية النسخ: (وَطَهِ يَشَلُهُمْ)، والمُبت أَفضح.

(۲) حديث الافتراقي رواه الأنساط عثلثة: أحمد (۲۷۶۳)، والترمذي (۲۱۶۳)، والحاكم

وأبحو داور (۲۵۹۷)، وابس ماجه (۲۳۲۲) والدارسي (۲۱۶۲۷)، والحاكم

وقد حسنه الترمذي، وقال الحاكم عن أسانيده: ((هذه أسانيد تقام تما الحجة

في تصحيح هذا الحديث)، وواقفة الذهبي، وقال الحاق في (رغيع الإحماء)

وتر ((حديث أفتراق الأوقمة ألسانيدها حياد)، وحسن إساده ابن كثير

قي ((خابة الدايدة والتهانة)) (۲۷۳)، وابن حجر في (رغيع الكشاف))

قي ((خابة الدايدة والتهانة)) (۲۷۳)، وابن حجر في (رغيع الكشاف))

(۸۰۱)، وصححه الألياني في ((سحيحة الجامع)) (۲۶۰۲).

الْمُتَمَسِّكُونَ بِالإِسْكَرِمِ الْمَحْضِ الْخَالِصِ عَنِ الشَّوْبِ هُمْ أَهْلَ الشَّقْ وَالْمُتَامَّةِ وَالْمُتَامِّةِ وَالْمُتَامِّةُ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِقِيمُ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِلُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِلِهُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِلُونَ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِلِيمُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِلِيمِ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَعِلِيمِ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِدُ وَالْمُتَامِيمُ وَالْمُتَامِلُومِ وَالْمُتَامِلُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقِيمُ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقِيمُ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمِنْمُ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِقُومِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِقِومِ وَالْمُتَامِعُومُ وَالْمُتَامِعُومِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِ وَالْمُعِلَّالِمِلُومِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِمِ وَالْمُعِلَّالِمِلْمِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعْمِولُومِ وَالْمُعِلَّالِمِلْمِ وَالْمُعِلِمِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ مِلْمُعِلِمِ وَل

وَفِيهِ لَمُ الصَّدِّيَقُونَ، وَالشَّهَ اللهُ وَالصَّائِ وَنَ، وَفِيهِمُ أَعَلامُ الْمُتَاقِبِ الْمَأْلُونَ، وَفِيهِمُ أَعَلامُ الْمُتَاقِبِ الْمَأْلُونَ، وَفِيهِمُ الْفُصَائِلِ الْمُتَاقِبِ الْمَأْلُونَ، (أَنَّ اللَّذِينَ) (\*) اللَّذِينَ (\*) المُجْعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَائِتِهِمْ وَدِرَائِتِهِمْ، وَهُمُ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ اللِّي قَالَ فِيهِمُ النَّيِنُ عَلَى الْحَقَّى الْمُقَلِقَةُ الْمَنْصُورَةُ اللِّي قَالِي فَيهِمُ اللَّي قَلَى الْحَقَلَ الْمُتَعْمُورَةُ اللِّي لَا يَضَرُّهُم اللَّهِ قَامِ اللَّهِ قَلَى الْحَقِيقَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَقِيقَ اللَّهُ الْمُتَعْمُ وَلَا مَنْ حَذَائِلُهُمْ وَلَا مَنْ حَذَائِلُهُ الْمُتَعْمَ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمُتَعْمَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْعَلِقُومُ اللَّهُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْعِلَقُومُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْعِلَقُومُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُعْلِقَةُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِيقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِيقِيقُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقَةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ اللْمُنْفِقِةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقُومُ اللْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقُومُ اللْمُنْفِقِةُ الْمُنْفِقِيقُ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقُومُ الللَّهُ اللْمُنْفِقِيقُومُ اللْمُنْفِقِيقُومُ اللْمُنْفِقِيقُومُ الْمُنْفِقِيقُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ اللْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقِيقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُنْفِقُومُ الْمُلِمُومُ الْمُنْفُومُ الْمُنْفُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

 <sup>(</sup>١) في جميع النسخ تأخرت هـذه الجملة بعـد الحديث، والمثبـت هناكما في
 (الأصل) أصوب، وهذا من استدراكات المؤلف رحمه الله.

 <sup>(</sup>٢) ليست في: (أ) و (ج) و (ك).
 (٣) حزء من حديث الافتراق المتقدم.

 <sup>(</sup>٤) في النسخ (أ) و (ب) و (ج) و (ح) و (ك) و (ك): (وفيهم الأثمة الذين).

<sup>(</sup>٥) سقطت من (الأصل).

<sup>(</sup>٦) رواه البحاري (٧٣١١) من حديث المغيرة بن شعبة ، بلفظ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى ياتبهم أمر الله وهم ظاهرون)، ومسلم (١٩٢٣) من حديث جابر بن عبدالله على المفظ: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين إلى يوم القيامة).

فَنَسْأَلُ اللهُ العَظِيمَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ، وَأَلّا يُوبِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، ويَهَبَ لَنَا مِن لَذَنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الوَهَّابُ.

والحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلَّى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدًا وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّم



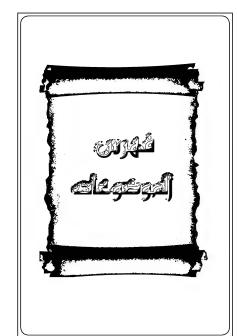



## فهرس الموضوعات

| المقدمة                              |  |
|--------------------------------------|--|
| لماذا سميت بالواسطية                 |  |
| ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية٨  |  |
| نسبه ومولده ٨                        |  |
| أسرته                                |  |
| شيوخه ٩                              |  |
| تلاميذه                              |  |
| مذهبه۱                               |  |
| عقيدته                               |  |
| مؤلفاته٣                             |  |
| صفاته الخُلُقِيَّة والخَلْقِيَّة ٤ . |  |
| جهاده                                |  |
| ثناء العلماء عليه                    |  |
| محنته ووفاته٣                        |  |
| تاريخ كتابة العقيدة الواسطية         |  |
| وصف النسخ الخطية                     |  |
| منهج التحقيق                         |  |
| فوائد من المخطوط الأصل٧٠             |  |
| نماذج من المخطوطات ٥٠                |  |
| المخطوط الأصل كاملاً                 |  |
| النص المحقق                          |  |
|                                      |  |

| اعتقاد الفرقة الناجية في أسماء الله وصفاته ٩١ |
|-----------------------------------------------|
| النفي والإثبات في صفات الله                   |
| عظم سورة الإخلاص وأنما تعدل ثلث القرآن ٩٣     |
| آية الكرسي وتضمنها للنفي والإثبات ٩٣          |
| إثبات الحياة لله                              |
| نفى الموت عن الله                             |
| إثبات صَّفة العلم لله                         |
| <br>إثبات صفة القوة لله                       |
| <br>إثبات صفة السمع والبصر                    |
| إثبات صفة المشيئة                             |
|                                               |
|                                               |
| يب عدد الرضا ٩٧                               |
| إثبات صفة الرحمة                              |
| إلبات صفة الحفظ                               |
| إثبات صفة الغضب                               |
| إنبات صفة العصب ١٩٧ [أبات صفة السخط ٩٧        |
|                                               |
| إثبات صفة الأسف (الغضب)                       |
| إثبات صفة الكره                               |
| إثبات الإتيان والجحيء                         |
| إثبات صفة الوجه                               |
| إثبات صفة اليد                                |
| إثبات صفة العين                               |
|                                               |

| إثبات صفة السمع ٩٩                            |
|-----------------------------------------------|
| إثبات صفة الشدة والمكر                        |
| إثبات صفة العفو والصفح                        |
| ء<br>إثبات صفة العزة                          |
|                                               |
| نفي الند والولد لله عز وجل                    |
| النهي عن ضرب الأمثال لله والقول عليه بغير علم |
| إثبات صفة الاستواء                            |
| إثبات صفة العلو                               |
| إثبات معية الله عز وجل                        |
| إثبات صفة الصدق                               |
| أثبات صفة الكلام                              |
| إبب تعد الحارم<br>إثبات النظر إلى الله عز وجل |
|                                               |
| بيان أن السنة مفسرة لكتاب الله                |
| إثبات صفة النزول                              |
| إثبات صفة الفرح                               |
| إثبات صفة العَجب                              |
| إثبات صفة الضحك                               |
| إثبات صفة القدم                               |
| ء.<br>مخاطبة الله لعباده يوم القيامة          |
| حالب الله والله و (أين)                       |
|                                               |
| العرش                                         |
| أسماء الله وصفاته                             |
| إثبات رؤية المؤمنين لربحم                     |
|                                               |

| إيمان أهل السنة والجماعة بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف     |
|---------------------------------------------------------------------|
| ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل                                   |
| وسطية الفرقة الناجية في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية١١٣      |
| انحراف المرحئة والقدرية في باب الوعيد والوعيدية                     |
| وسطية الفرقة الناجية في باب الإيمان بين الحرورية والمعتزلة والمرجئة |
| والجهمية                                                            |
| بيان معنى المعية                                                    |
| إثبات صفة القرب                                                     |
| إثبات أن القرآن كلام الله                                           |
| نفي القول بأن القرآن مخلوق                                          |
| الإيمان بعذاب القبر وفتنته                                          |
| الإيمان بيوم البعث والنشور                                          |
| الإيمان بيوم الحساب                                                 |
| الإيمان بالحوض                                                      |
| الإيمان بالصراط                                                     |
| أول من يستفتح باب الجنة                                             |
| الإيمان بالشفاعة                                                    |
| الإيمان بالقدر                                                      |
| ريات بــــر<br>درجات الإيمان بالقدر                                 |
| الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر                               |
| الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر                              |
| العارجة التالية على درجات الإيمان بالقدار                           |
| العان العباد الله الله الله الله الله الله الله ال                  |
| بيان أن القدرية جوس هذه الأمه                                       |

| الدين قول وعمل                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|
| تعامل الفرقة الناجية مع أهل المعاصي والكبائر والفسّاق ١٢٤            |
| سلامة قلوب وألسنة أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم١٢٥ |
| فضائل الصحابة ومراتبهم وأنهم خِيرة هذه الأمة                         |
| عقيدة أهل السنة في التفضيل بين الصحابة                               |
| أيهما أفضل عثمان أم علي؟                                             |
| تعامل الفرقة الناجية مع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ١٢٧     |
| تعامل الفرقة الناجية مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم               |
| موقف الفرقة الناجية من عقيدة الروافض                                 |
| هل الصحابة معصومون                                                   |
| سبب تسمية الفرقة الناجية باسم أهل الكتاب والسنة، وأهل الجماعة ١٣١    |
| مكانة الإجماع عند الفرقة الناجية                                     |
| مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الفرقة الناجية             |
| تعامل الفرقة الناجية مع ولاة الأمر                                   |
| الجماعة ومكانتها عند الفرقة الناجية                                  |
| تعامل الفرقة الناجية مع عموم الأمة                                   |
| افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة                                    |
| تمسك أهل السنة والجماعة بالإسلام المحض                               |
| -                                                                    |
| الحديث عن الطائفة المنصورة                                           |

ف: ۳۸۲۸۲۸٤۸. جوال: ۱۹۹۸۰۲۸۰